سمير عباس

# الزمكان في الشعر العربي المعاص

• بدر شاكر السياب • عز الدين المناصرة



## سمير عباس

الزمكان في الشعر العربي المعاصر (بدر شاكر السياب - عز الدين المناصرة)

2015



جميع الحقوق محفوظة لا يجود سواء أكانت الكترونية، أو العواد بالنه عليه الاسترساع، أو العواد بالنه عليه الاسترساع، أو بمكاليكلة، أو العواد بالنه عليه الذن الناشر الحطي والالاف، قال المصول على إلان الناشر الحطي والالاف، قال المصورة أم الاسترساع، أو نقله عن بي سريون، و المصول على إذن الناشر الحعلي والملاف، ذلك دون المصول على إذن الناشر الحعلي والملاف، ذلك علوار المالي

الطبعة الأولى

2015م

السنكة الأردنية الهاشمية رقم الإيداع لدى دانرة المكتبة الوطنية (2014/7/3577)

811.9

عباس، سمير محمد

الزمكان في الشعر العربي المعاصر، (بدر شاكر السيف، عز الدين المناصرة)/ سمير محمد عباس: عمان، الصال النشر والتوزيع، 2014

() ص.

ر.ا: (2014/7/3577)

الواصفات: / الشعر العربي// النقد الأدبي// التحليل الأدبي

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى

(رىمك) ISBN 978 - 9957 - 561 - 65 - 9



شارع الجمعية العلمية الملكية



#### مقدمة:

# (الزمكان) في الشعر العربي المعاصر: (السياب، والمناصرة)

الزمكان مصطلح مركب من مفردتين، هما الزمان والمكان على التوالي، ولعل هذا المصطلح نقل إلى العربية من المصطلح الغربي (Espace-temps)، الذي حاء به الفيزيائي للاني الأصل (ألبرت أينشتاين (Albert Einstein)) ضمن نظريته (النسبية)، وقد استعمله الناقد الروسي ميخائيل باختين (Mikhail Bakhtin)، ليدل به على أن مفهومي الزمان والمكان غير منفصلين، وهذا لدى قراءته للرواية الغربية، كما أشار الفيلسوف القرنسي (غاستون باشلار) (Gaston Bachelard) في كتابه الشهير (جماليات المكان) إلى مدى ارتباط الزمان بالمكان في ثنايا النص الشعري الغربي، حيث اعتقد أن مسألة هذا الارتباط تعبر عن الإشكالية التي نشأ (مصطلح الزمكان) ليحيب عنها، وقد احترت هذا المصطلح موضوعا لبحثي هذا الذي وسمته برالزمكان في الشعر العربي المعاصر)، لمعرفة مدى تسلله إلى النصوص الشعرية، ومدى منحه إياها القوة الجمالية والفنية اللازمة، وكذلك للاستفادة من الفرص التي قد يتيحها لقراءة هذه النصوص، خاصة وأن الدراسات النقدية العربية، التي اهتمت به قليلة، كدراسة (حنان محمد موسى حمودة) الموسومة برالزمكانية وبنية الشعر المعاصر أحمد عبد المعطى أنموذجاً)، التي حصلت عليها بعد الانتهاء من هذا البحث، إضافة إلى دراسة (حميد لحميداني) في ميدان السرد (بنية النص السردي)، ودراسة (لطيف محمد حسن) في مبدان الشعر (الفضاء الشعري عند بدر شاكر السياب)، حيث تعرضنا لمفهومي الزمان والمكان منفصلين، ومحاضرة (عزالدين المناصرة) (الناقد الأكاديمي)، بعنوان (شعرية الأمكنة)، التي ألقاها عام 1989 في المؤتمر التأسيسي لجمعية الخاحظية، التي أسسها الروائي

#### مقدمة:

# (الزمكان) في الشعر العربي المعاصر: (السياب، والمناصرة)

الزمكان مصطلح مركب من مفردتين، هما الزمان والمكان على التوالي، ولعل هذا المصطلح نقل إلى العربية من المصطلح الغربي (Espace-temps)، الذي حاء به الفيزيائي للاني الأصل (ألبرت أينشتاين (Albert Einstein)) ضمن نظريته (النسبية)، وقد استعمله الناقد الروسي ميخائيل باختين (Mikhail Bakhtin)، ليدل به على أن مفهومي الزمان والمكان غير منفصلين، وهذا لدى قراءته للرواية الغربية، كما أشار الفيلسوف القرنسي (غاستون باشلار) (Gaston Bachelard) في كتابه الشهير (جماليات المكان) إلى مدى ارتباط الزمان بالمكان في ثنايا النص الشعري الغربي، حيث اعتقد أن مسألة هذا الارتباط تعبر عن الإشكالية التي نشأ (مصطلح الزمكان) ليحيب عنها، وقد احترت هذا المصطلح موضوعا لبحثي هذا الذي وسمته برالزمكان في الشعر العربي المعاصر)، لمعرفة مدى تسلله إلى النصوص الشعرية، ومدى منحه إياها القوة الجمالية والفنية اللازمة، وكذلك للاستفادة من الفرص التي قد يتيحها لقراءة هذه النصوص، خاصة وأن الدراسات النقدية العربية، التي اهتمت به قليلة، كدراسة (حنان محمد موسى حمودة) الموسومة برالزمكانية وبنية الشعر المعاصر أحمد عبد المعطى أنموذجاً)، التي حصلت عليها بعد الانتهاء من هذا البحث، إضافة إلى دراسة (حميد لحميداني) في ميدان السرد (بنية النص السردي)، ودراسة (لطيف محمد حسن) في مبدان الشعر (الفضاء الشعري عند بدر شاكر السياب)، حيث تعرضنا لمفهومي الزمان والمكان منفصلين، ومحاضرة (عزالدين المناصرة) (الناقد الأكاديمي)، بعنوان (شعرية الأمكنة)، التي ألقاها عام 1989 في المؤتمر التأسيسي لجمعية الخاحظية، التي أسسها الروائي الطاهر وطار (1)، وقد حاولت في هذا البحث الإحابة عن الإشكالية التي أصوعها في السوال الآتي: هل يعد مفهوم الزمكان مكوناً رؤيوياً في الشعر العربي المعاصر؟ وبعبارة أخرى: هل يودي هذا المفهوم دوراً معيناً في تشكيل الرؤى التي يعبر عنها هذا الشعر؟

وقد استنجدت في سبيل هذه المقاربة بنصوص شعرية لشاعرين رائدين من الرؤاد الفعليين في الشعر العربي الحديث في النصف الثاني (السيّاب، والمناصرة)، تكاد تجربتاهما الشعرية تصل إلى مرحلة النضج والتجريب. وسعباً لذلك فقد توحيت حطة توزعت على (مقدمة، وثلاثة فصول منتهية بخاتمة)، أما الفصل الأول الموسوم برالزمكان ومكوناته)، فسأحاول فيه بناء (تأسيس نظري لمصطلح الزمكان)، والوقوف على بعض شوارده ومفاهيمه، كالحيز، والفضاء، والزمان، والمكان، أما الفصل الثاني، فعنوانه: (الزمكان عند السياب)، وهي المقاربة التي سأحاول فيها الوقوف عند النصوص الشعرية التي حضر فيها الزمكان بشكل مكثف ولافت، وكيف كان ذلك الحضور شاهداً على وعي حضر فيها الزمكان بشكل مكثف ولافت، وكيف كان ذلك الحضور شاهداً على وعي الشاعر بحذا التوظيف ودلالاته المتنوعة، أما الفصل الثالث وعنوانه: (الزمكان عند عزالدين المناصرة بصفته شاعراً بجرباً عاش قهر المنافي في المناصرة)، فيتناول الزمكان عند عزالدين المناصرة بصفته شاعراً بجرباً عاش قهر المنافي في أرمنة وأمكنة متعددة. وبغية الوصول إلى قراءة واضحة للنصوص الشعرية، فقد استعت بالمنهج وإجراءات تحليلية أخرى اقتضتها طبيعة البحث، كالمنهج (النفسي)، وآليات (السممائيات والتاميا)

سمير عباس الجزائر، 2013

# الفصل الأول: الزمكان ومكوناته النظرية:

أولا: مصطلح الفضاء

ثانيا: مفهوم المكان

ثالثا: مفهوم الزمان

رابعا: مفهوم الزمكان

## أولا: مصطلح الفضاء

## 1. مصطلح الفضاء في النقد:

شاع تداول مصطلح الفضاء لدى عديد من النقاد العرب المعاصرين في كتاباشم النقدية، وهذا على الرغم من أن الاصطلاح عليه لم يحل من إشكال، حث يقول يوسف وغليسي: "ولا حديث - سيمائياً - عن مصطلح (Proxemique)، إلا في نظاق المصطلح اللازب به (Espace) الذي نقله العرب المعاصرون - في حداثة عهدهم به - إلى "المكان"؛ مذ صعقهم غالب هلسا بترجمة باشلار (جماليات المكان)، ثم الزاحو عنه إلى مصطلح صار أكثر شهرة هو "الفضاء"، بينما تشيع عبدالملك مرتاض لمصطلحه البديل "الحيز" مميزاً - بدقة باهرة - بينه وبين المكان والفضاء والمحال والفراغ والحقل، ومتسلحاً بذخيرة لغوية ومعرفية هائلة، لا يلبث أن يكشف عنها في كل مقام يعترضه هذا المفهوم "(1)، بذخيرة لغوية ومعرفية هائلة، لا يلبث أن يكشف عنها في كل مقام يعترضه هذا المفهوم "ومن هذا القول يظهر أن إشكالية هذا المصطلح تكمن في النقل والترجمة من اللغات الغربية وشائعاً حد الابتذال - لدى الغربيين -؟ إلى درجة أن "جوزيت راي دوبوف" تسقطه من وشائعاً حد الابتذال - لدى الغربيين -؟ إلى درجة أن "جوزيت راي دوبوف" تسقطه من مصطلح (Espace) ليس غرباً عن مصطلح المكان، إذ أجد هذا واضحاً لدى تعريفه لمفهوم (Proxemique) بقوله: "إنه عن مصطلح المكان، إذ أجد هذا واضحاً لدى تعريفه لمفهوم (Proxemique) بقوله: "إنه - بلغة مبسطة - علم العلاقات الإنسائية التي يحدها الإطار المكاني ويتحكم في دلالاتما إلى المنات المنات الإنسائية التي يحدها الإطار المكاني ويتحكم في دلالاتما إلى المنات المنات الإنسائية التي يحدها الإطار المكاني ويتحكم في دلالاتما إلى المنات الإطار المكاني ويتحكم في دلالاتما إلى المنات الإنسائية التي يعترب

<sup>(1)</sup> إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ط1، 2008، ص260.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المرجع نقسه، ص261.

حد كر ما الأسول الغربية المسطلح الفضاء يقول عبدالملك مرتاض: "إن "الحيوم (Espace) بالقرنسية، و(RAUM) بالألمانية، و(space) بالإنجليزية، و(spasio) بالإيطالية، وEspacio, بالإسبانية: ليس مفهوماً نقدياً، أصلاً، كما أسلننا الإشارة إلى واتما هو مصطلح يسمى إلى معرفيات إنسانية شتى كالمغرافيا، وعلم الفضاء، وعلم دلك، وعلم السياسة... ثم الحيز الفلسفي (٢٥)، وفي هذا الإطار عينه، تشير المؤسوعة العالمية إلى أن: "الوحدة المعجمية (Espace) تنتمي اليوم إلى اللغة المتداولة التي تخص ميدان المعمار (مكان عمراني، مكان عام، مكان أحضر) والهندسة المعمارية (مكان كالاسيكي أو باروكي، ساكن أو ديناميكي .... وأكثر تحديداً، مكان الإقامة، مكان الراحة)، غير أن هذا الاستعمال حديث، ولم يعسم إلا بعد 1940، عندما حلت العبارة "فن اللكان" على العبارة "فن الرسم" للكرسة من قبل فاساري Vasari "ق وتستطرد الموسوعة العالمية في هذا الشأن: "ق الهندسة المعمارية، كانت "الحركة الحديثة" مند عشرينات القرن الماضي، هي من استهل الاستحدام المنظم لمنهوم Espace، مع ذلك كان هذا المفهوم قد اصطنع قبل ذاك وفق (منظور هندسي معماري) من قبل مؤرحي الفن من اللغة الألمانية الذين عرفتهم الفلسفة النقدية لكانط Kant والحمالية لميغل Hegel، والذين تمثلوا الأعمال الأولى لعلم نفس الشكل (أ.فون إهرنقاس 1890، E. Von Ehrenfelt)"(4)، وهكذا يظهر أن الأصول الأولى لمفهوم Espace كانت ألمانية وتخص اميدان الهندسة المعمارية).

المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

ا شعرية القصيدة، دار المنتخب العربي، بيروت، لبنان، ط1، 1994، ص180.

<sup>(4)</sup> Encyclopaedia Universalis, Paris, France, 2002, corpus 8, p600.

ويدعو الإشكال القالم في نقل مصطلح Papace إلى المغة العربية، الذي تحت عنه ترجمات محتلفة لهذا المصطلح حي: (المحكان، والقضاء، والحيز، ...الخ)، يدعو في نظري للعودة إلى الدلالات اللغوية لهذه الوحدات للعجمية العربية، وأولها (المحكان) الذي هو: "في أصل تقدير الفعل مفعل، لأنه موضع لكينونة الشيء فيه...، والمحكان الموضع والجمع أمكة "أناء المفضاء فهو: "المحكان الواسع والفعل فضا يفشو فضواً، فهو فاض...، الفضاء ما استوى من الأرض واتسع، والصحراء: فضاء، ومحكان فاض ومفض، أي: واسع... وجمعه أفضية "أناء وهو أيضا: "الساحة وما اتسع من الأرض، وقد أفضى: حرج إلى الفضاء "أنه مكان، أفضية فهو من: "الخوز من الأرض أن يتخذها رحل وبين حدودها فيستحقها فلا يكون أما الحيز فهو من: "الخوز من الأرض أن يتخذها رحل وبين حدودها فيستحقها فلا يكون لأحد فيها حق معه فذلك الحوز "أن و"حرت الأرض إذا أغلمتها وأحيت حدودها... وحوز الدار وحيزها: ما انضم إليها من المرافق والمنافع، وكل ناحية على حدة حيز... والحيز تخفيف الحيز ... والحمع أحياز نادر "(3). ويدو من الدلالة اللغوية للحيز أنه هو الأخر مكان حاص يتميز يظهور حدوده وقيام معالمه. ومن هنا أرى أن مقردة المحكان هي مفردة أعم من كلا يتميز يظهور حدوده وقيام الغوي المشعالاً وهي تشتمل عليهما في مفهومها اللغوي المشعالاً المفوية المتحالاً عليهما في مفهومها اللغوي المشعالاً المفردة أعم من كلا

<sup>(</sup>أ) ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط4، 2005، المجلد 14، مادة مكن.

<sup>(2)</sup> الأزهري، معجم تهذيب اللغة، تحقيق: رياض زكي قاسم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط1، 2001،

<sup>(3)</sup> محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط4، 1990، مادة فضا

<sup>(4)</sup> ابن منظور، لاان العرب، المجلد الرابع، مادة حوز،

<sup>(5)</sup> المرجع نفسه، المادة نفسها.

واضحاً، عبر أن عدالملك موتاض بشير الى دلالة أخرى لمفردة القضاء يقوله: "والقضاء هما الم بالفهوم المتداول حطا، وإنما ينصرف إلى ما يناقض الحجم الملموس «(ا)، وعدا و يس بسمر. توضيحه لمهموم الوحدة المعجمية "فضائي"، ويبدو أن هذه الدلالة تقوده إلى المفهوم من وسيعمال المعاصر، كما أنه أي (عبداللك مرتاض) يورد تمييزات بين جملة من الوحدات المحمية ومنها المكان والفضاء والحيز في كتابه شعرية القصيدة: "لقد كنا لاحظار و يعض تلك الكتابات، أن هناك جملة من المترادفات، والمتقاربات المعاني من الألفاظ، كلها يمكن أن ينصرف إلى هذا للعني مثل: "المجال" و"الحقل"، و"المكان"، و"الفضاء" ومن جملة ما كنا لاحظناه أن المكان يطلق على الحيز الجغرافي "المادي" (الأرض بما ينشأ عنها من وجود الصحاري، والجواري، والرواسي، والأواني....)، وإن الحقل والمحال ضيقاً الدلالة عيث لا يكادان ينصرفان إلا إلى مدلولات محدودة بالجغرافيا والاستعمال. على حين أن الفضاء يب أن ينصرف إلى الدلالة على الفراغ الذي يحيط بالأرض... بينما "الحيز" (وهو مصطلحنا) شديد التسلط بحيث يستطيع أن ينصرف إلى اليابس والمائي، وإلى الملموس من المكان، وإلى مجرد الممتلئ بالهواء والغاز. كما يجب أن ينصرف إلى كل الخطوط، والأبعاد والأحسام، والأثقال، والقامات، والامتدادات، والأشكال على احتلافها...! (2)، ويبدو لي أن هذه التمييزات ليست تحاثية، فإلى جانب ما أظهرته الدلالات اللغوية، فيمكنني القول إن المكان أيضاً بإمكانه أن ينصرف إلى اليابس والمائي، فالجبل مكان، والبحيرة مكان، كما أن بحرد الممثلي، بالهواء والغاز أيضاً مكان ومن مثله الشموس والنجوم والسحاب، كما أن

<sup>(1)</sup> شعرية القصيدة، ص184.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> هامش الصفحة 179.

الخطوط هي أمكنة ومثله الحدود المضروبة بين البلدان، أو تلك الخطوط المرسومة في الموحات الفنية، إذ يمكنني أن أقول عنها إنحا أمكنة لتنابع النقاط، بينما الأبعاد والأحجام والقامات والامتدادات فهي مبثوثة في المكان وتدرسها علوم شتى كالهندسة والفيزياء والحفرافيا، أما الأثقال فيمكن معرفتها في المكان الخاضع للحاذبية، وهكذا يمكن القول إن الحقل والمجال والفضاء والحيز كلها أمكنة ومفردة المكان تعمها جميعا.

## 2. دلالة مصطلحي الحيز والفضاء على مفهوم المكان:

#### أ. مصطلح الحيز:

ألاحظ بالنسبة إلى عبدالملك مرتاض ومن سار على نحوه أن مفهومهم عن الحبر لغة أو اصطلاحاً هو مفهوم غير بعيد عن مفهوم المكان، إذ يقول: "و"الحيز" في الجال السيميائي، لا ينبغي له أن ينفصل عن أصله الفائم على البشرية، والحجمية، والمساحية والامتدادية والبعدية.... وتكمن وظيفة السيميائية، حبنند، في تفسير الأشكال والخطوط والأبعاد يتأويلها في إطار عالم السمة"(أ)، إذ أن صفات مثل البصرية، والحجمية، والمساحية، والامتدادية، والبعدية هي صفات مكانية فيما أرى، فلم لا يكتفي هذا الناقد بمصطلح والامتدادية، وهنا أي في هذا الشأن يقول مرتاض: "يضاف إلى ذلك أن تعاملنا مع الحيز، تفهومنا نحن لهذا المصطلح (حيث لا نعتقد أن أحداً من المتعاملين مع النصوص الأدبية، من المعاصرين العرب، يمضي على نحونا في تصور هذا الإجراء السيميائي، إذ معظمهم ينادر إلى التعامل مع الحيز (أو الفضاء) على أنه مكان جغرافي قبل كل شيء)، لا يرمي بالضرورة، الح السياط الضياء على المكان من حيث هو مفهوم تقليدي، ولكنه يسعى إلى منحه شحا

<sup>(1)</sup> شعرية القصيدة، ص181.

حديدة من الدلالة السيمالية بتوسعة منهومه إلى كل أضرب الأحياز، كالخطوط، الأمان والأشكال، والأحجام... و 11) ويدو في من هذا القول أن معظم النقاد المعاصرات الأمان البعرافي.

أما فيما يخص أسباب تفضيل عبدللك مرتاض لمصطلح العيز على مصطلح الفضاء، فيقول: "من أجل ذلك ارتأينا أن نصطنع مصطلح "الحيز" الدال على الفشاء الأدبي، ووقفه مصطلحاً على هذا المفهوم الذي تعدد، وذلك لاعتقادنا بخصوصة ذلك وعمومية هذا، فكأن الحيز خاص، والفضاء عام، فقد لا يكون مع الحيز قضاء في حد الا مصطلحات أخرى نشأن مناص من وجود الحيز في الفضاء "(2)، كما يرى هذا الناقد أن مصطلحات أخرى نشأن من مصطلح الحيز: "كما أن مفهوم الحيز ينشأ عنه بالضرورة الحديث عما يمكن أن نطق عبد لا اللغة العربية "التحييز" مقابلاً للمصطلح السيميائي الغربي: (المتقادمات الحيز، وهو المنهوم لذي الذي هو إنتاج لنوع ما من الحيز، أو اتخاذ كيفية ما للتعامل مع هذا الحيز. وهو المنهوم لذي ينشأ عنه أيضاً ذكر ما يطلق عليه في السيميائية مصطلح (La proxemique)، وهو خفل لنا يقم في الحقيقة، على ساقيه، في المشروع السيميائي وغابته هي تحليل أحوال اللوان المواضوعات معا عبر الحيز "(3).

## ب. مصطلح الفضاء:

وفيما يخص الدلالة الاصطلاحية لدى الغرب لمفهوم espace litteraire بورد

<sup>(1)</sup> التحليل السيميائي للخطاب الشعري، دار الكتاب العربي، الجزائر العاصمة، د.ط.، 2001، ص. 113.

<sup>(2)</sup> عبدالملك مرتاض، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر العاصمة، د.ط.، 2007، ص<sup>298</sup>. (3) المرجع نفسه، ص296.

معهم المصطلحات الأدية هذا التعريف: "مكان أدبي: الصيغة بإمكانها الإحالة على مفهومين مختلفين: المكان المادي للنص... أو المكان المستوحى في عمل أدبي، تارة بشكل صريح بفضل الوصف، وتارة ضمنياً من خلال الأحداث والشخصيات "(أ)، ومن هذا التعريف يتضح لي أن المكان مقصود من قبل المفهومين الواردين، فالمكان المادي للنص الطباعي مكان، كما أن المكان المستوحى العمل الأدبي هو أيضاً مكان. وبالإضافة إلى هذين المكانين، فيشير (حميد لحميداني) إلى مكانين آخرين هما: "الفضاء الدلالي: ويشير إلى الصورة التي تخلقها لغة الحكي وما ينشأ عنها من بعد يرتبط بالدلالة المجازية بشكل عام. الفضاء كمنظور: ويشير إلى الطريقة التي يستطيع الراوي الكاتب بواسطتها أن يهيمن على الفضاء كمنظور: ويشير إلى الطريقة التي يستطيع الراوي الكاتب بواسطتها أن يهيمن على أنه يوضح أن: "أغلب النقاد الذين تحدثوا عن الفضاء كانوا يراعون شرطاً أساسياً، وهو وجود عمال مكاني معين يمكن أن يعنوي على أشخاص أو حتى على أحرف طباعية "أدل مكاني معين يمكن أن يعنوي على أشخاص أو حتى على أحرف طباعية "أدل ولكن حميد لحميداني يحاول أن يعنو بين المكان والفضاء فيقول إن الفضاء أشمل، وأوسع من معنى المكان، والمكان بحذا المعنى هو مكون الفضاء. وماذامت أحرف طباعية في الروايات غالباً ما تكون متعددة، ومتفاوتة، فإن فضاء الرواية هو الذي يلفها الأمكنة في الروايات غالباً ما تكون متعددة، ومتفاوتة، فإن فضاء الرواية هو الذي يلفها الأمكنة في الروايات غالباً ما تكون متعددة، ومتفاوتة، فإن فضاء الرواية هو المكان هو المكان عميناً المناء الرواية هو الذي يلفها

<sup>(1)</sup> Hendrik Van et autres. Dictionnaire des termes littéraires, Honoré champion éditeur, Paris, 2005, p182.

<sup>(2)</sup> بنية النص السردي. المركز التقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط3، 2000، ص62.

ا<sup>3</sup> العرجع السابق، ص61.

الميد لحميداني، بنية النص السردي، ص63.

أما حسن بحراوي فهو وإن لم يورد في كتابه "بنية الشكل الروائي" لميزاً بين العضار وللكان، فإن المقصود لديه من الفضاء والمكان بيدو في الشيء ذاته، حيث يقول: "وثناء وصف المراقي على أن يكون بناوه الأحداث سيعمل الروائي على أن يكون بناؤه ل سجماً مع مزاج وطافع شخصياته وأن لا يتضمن أية مفارقة، وذلك لأنه من اللازم إن يكون هناك تأثير متبادل بين الشحصية والمكان الذي تعيش فيه أو البيئة التي تحيط بما بحبث يصبح بإمكان بنية الفضاء الروائي أن تكشف لنا عن الحالة الشعورية التي تعيشها الشعصية بل وقد تساهم في التحولات الداحلية التي تطرأ عليها"(1)، وألاحظ أن العبارات: الفضاء الكاني، والمكان، والفضاء الروائي، تحمل عنده المفهوم عينه.

## ج! مصطلح المكان:

وبالنسبة لكتاب غاستون باشلار (La poetíque de l'espace) الذي ترجمه غالب هلسا تحت عنوان "جماليات المكان"، حيث نقل مفردة Espace الفرنسية إل الكان كمقابل لها في العربية، في هذا الكتاب يبدو لي أن المقصود من Espace هو المكان، حبث يقول المؤلف في مقدمة كتابه هذا: "وجال بحثي في هذا الكتاب له ميزة كونه عدداً. فالصور التي أود فحصها هي الصور البسيطة للمكان المناسب، وعلى هذا الأساس، فهذه الدراسة تستحق أن تسمى Topophilia هوس المسح الشامل. إنحا تبحث في تحديد النيمة الإنسانية لأنواع للكان الذي يمكننا الإمساك به، والذي يمكن الدفاع عنه ضد القوى

<sup>(1)</sup> بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط2، 2009، .300

العادية الله وهكذا فيظهر لي أن المترجم لم ايجانب الصواب في نفله له Espand إلى المكان، عالما أنه قد ساير مقاصد المؤلف،

## 3 المصطلح الغربي l'espace litteraire:

وإذا كان النقاد العرب المعاصرون لم يتعدوا كثيرا عن مفهوم المكان المسطلحي الفضاء والحيز كما مر سابقاً، فإن نقاد الغرب لم يقصدو كلهم المكان بحديثهم عن Espace المنطقة إلى مصطلحي الفضاء الدلالي والفضاء كمنظور الدين أشار إليهما حميد لحميداني كما ورد أنفاً، فإن الناقد الفرنسي موريس بالانشو (Maurice Blanchot) في كتابه المعنون: المكان الأدبي المعنون المكان الأدبي المعنون المنطق مفهوماً واضحاً عن المكان إذا يقول عبدالملك مرتاض: "والحق أن كلام موريس بالانشو يقلسف هذا الموقف قيزيده إشكالاً وإنحاماً دون أن يحسم في أمر الحيز الأدبي شيئاً "في، وهذا في معرض تعليقه على كلام لموريس بالانشو عن الإبداع. والكاتب الفرنسي فيما يبدو في، عندما يقدم توضيحاً لمفهوم Espace في المنطق المنافي من كتابه ذاته، يكتفي بقوله: "الإبداع يكون إبداعاً فقط عندما يصبح الألفة المقتوحة بين شخص يكبه وأخر يقرؤه، المكان المبسوط بعنف من قبل النزاع المنبادل بين قدرة القول وقدرة الإنصاب "في المكان، وتارة أحرى للدلالة على شيء آخر، ولعل الدلالة المغوية قد توضح أسباب هذا التوظيف المتغير، فمفهوم Espace في اللغة الفرنسية هو:

<sup>(</sup>أ) غاستون باشلار، جماليات المكان، ترجكة: غالب هلسا، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط6، 2006، ص31.

<sup>(2)</sup> نظرية النص الأدبي، ص314.

<sup>(3)</sup> Mayrice Blanchot, l'espace littéraire, idées n r f. Gallimard, ParisK 1955. P32.

"1- امتداد غير محدد يحتوي ويشتمل على كل الأشياء والامتدادات السهة 2- مساحة، امتداد محدود.

3- مجال زمني: في فضاء اليوم"(1).

إذَا قالوحدة المعجمية الفرنسية Espace في دلالة الامتداد، والامتداد مغيرين يخده بشكل كبير في علم كالهندسة المعمارية، وهذا يوضع القعاء، لمذا البدال كما ميلت الإشارة إلى ذلك مع الموسوعة العالمية، والامتداد في منظوري صفة مكانية، لكما الله للتوظيف للدلالة على غير ذلك. وفي حتام هذا للبحث، أصل إلى الأعد بعن الاعتبار فهم (مصطلح المكان وفق مفهوم واسع يشمل المكان سواء أكان حقيقياً واقعاً أم خيالاً أم هندسياً) يخترل إلى نقاط أو خطوط أو أحجام أو غير ذلك مما نبه إليه عبداللك مرتائن وغيره، وإلى احتيار هذا المصطلح للدلالة على مفهوم المكان، وهذا توجه بدأه غاب هلما وسار عليه كتاب أخرون مثل حبيب مونسي في كتابه: "فلسفة المكان في النعر العن الثا ومحمد عبيد صالح السبهاني في كتابه: "فلسفة المكان في الشعر الأندلس" وإيراميو أحمد ملحم في كتابه: "شعرية المكان"(41)، وعزالدين المناصرة، 1989، الجزائر في عامر، الشهيرة (شعرية الأمكنة)، وهو التوجه عينه الذي اتبعه في هذا البحث على فيوه ما سير توضيحه في الصفحات السابقة.

Hichette, Paris, 1993, p608.

الله دمشق سوريا، د.ط.، 2001

الله الآفاق العربة، القاهرة، مصر، ط1، 2007.

<sup>(4)</sup> عالم الكب الحديث، اربد، الأردن، ط1، 2011

## ثانيا: مفهوم المكان

#### 1- المفهوم القلسفي:

يشير إيمانويل كانط (Immanuel Kans) إلى مفهوم المكان الرتبط بما يسببه هو الحس الخارجي: " نستطيع بواسطة الحس الخارجي (الذي هو إحدى مصالص فكرا)، أن نتمثل الموضوعات على أتما خارج ذاتنا وموضوعة كلها في المكان. وفي المكان يكون شكل الموضوعات ومقدارها، وعلاقاتها المتبادلة محددا أو قابلا للتحديد" (أ)، وهذا أفهم منه أن المكان هو (الإطار المخارجي عن اللمات) الذي يحيط بكل الموضوعات سواء آكانت ظواهر أم أشياء، كما يحيط بعلاقاتها المتبادلة فيا ينها، ويبدو لي أن هذا تصور شولي للمكان بيطه بخصائص الفكر الإنساني، يتحاوز الفهم البسيط الذي لا يرقى به فوق كونه أحد الموضوعات لا يتميز عنها صوى بميزات لا تحرج به عن مصافها، فالمكان وفق هذا التصور الكانطي يتحاوز مادية المكان الطبيعي المتشكل من صخور وأثربة ومياه وهواء، يتحاوز هذه المادية المكان حيث يقول: "ليس المكان تصورا نجريبيا تم استخلاصه من تجارب حارجية...، وتبعا المكان حيار تمثل المكان لا يمكن أن يكون مستخلصا من تجرية العلاقات بين الظواهر الخارجية، بل إن التحرية الخارجية ذاتما لا تكون ممتخلصا من تجرية العلاقات بين الظواهر الخارجية، بل إن التحرية الخارجية ذاتما لا تكون ممتخلصا من تجرية العلاقات بين الظواهر الخارجية، بل إن التحرية الخارجية ذاتما لا تكون ممتخلصا من تجرية العلاقات بين الظواهر الخارجية، بل إن التحرية الخارجية ذاتما لا تكون ممكنة قبل كل شيء إلا يواسطة هذا التمثل "(2)، إذ

<sup>(</sup>١) (مجموعة من المؤلفين)، الحداثة الفلسفية تصوص مختارة، ت: محمد سيلا وعبدالسلام بنعيدالعالي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 2009، ص292.

<sup>(&</sup>lt;sup>2</sup>) الترجع لقسة، ص293.

عقياة نفسرة الأولى؛ بين حفران البيت الذي تشألا فيع، والساحة التي حرينا فيها، والسماء التي حدقنا إليها، إلى أفهم من كانط أن المكان في حقيقته أكبر من هانه الأمكنة التي عرفاها بي حياتنا، بل إنه على العكس من ذلك شيء بولد معنا، يشكلنا ونشكله، إنه معني قابع في أعداقنا قبل حتى أن ترى النور، غير أنه إذا تحن أقررنا هذه الرؤية، فإننا سوف نساءل هر ماهية هذا تلكان الذي يراه كانظ متحاوزًا بذلك الرؤية البسيطة العادية إلى المكان، التي تراه عو ما يحيط بما من تشكلات مكانية قد تكون طبيعية كالتراب والصحور والشحر والأقار والسحاب، كما قد تكون اصطناعية كالمنازل والسيارات والأثاث والطرقات، وهنا يأتي تقرير آخر لكانط لا يقل أهمية عن سابقه: "إن المكان تمثل ضروري قبلي يتخذ أساسا لكا الحدوس الخارجية. يستحيل علينا تمثل عدم وجود المكان، في حين يمكننا تصور عدم وجود أشياء في المكان. يعتبر المكان إذن شرط إمكان الظواهر وليس تحديدا يتوقف عليها، وهو تنا قبلي يتخذ أساسا بكيفية ضرورية، للظواهر الخارجية"(1)، ومن هذا التقرير أفهم أن الإنسان غير قادر على تجاوز حدود الذات نحو الخارج في إطار تركيبته الفكرية دون الاعتماد على تنا قبلي يحمل اسم المكان، وبعبارة أخرى أن الانسان غير قادر على أن يحيا تحربة خارحية تتحاوز حدود الذات دون أن يتشكل وعيه وفق مكون مكاني، أي أن المكان ليس إطارا نقط للظواهر الحارجية، وإنما هو أيضا شرط ضروري لإمكانية وجودها في حدود الفكر البشري.

لايقف كانط الفيلسوف عند هذا الحد، إذ يشير إلى أن مفهوم المكان هو مفهوم ملوٍ قوق الاستدلال والنظر العقلي حيث يضيف: ليس المكان تصوراً استدلالياً، أو كما ال تصوراً كلياً لعلاقات الأشياء على العموم، بل هو جلس خالص. وبالفعل فإننا لا يمكن

<sup>(</sup>مجموعة من المؤلفين)، الحداثة الفلسفية، ت: محمد سبيلا وعبدالسلام بعبدالعالي: ص 293.

أولاً أن تتمثل إلا مكاناً وحيداً، وحين تحدث عن أمكنة متعددة، فإننا لا تقصد بالمك إلا أجزاء المكان الواحد نفسه. لا يمكن أن تكون هذه الأجزاء سابقة على هذا المكان الوحيد الذي يحتوي الكل" أ، ويؤكد هكذا أن (المكان حدس حالص يتخامر الوعي البشري) في صورة كل واحد قامل لأن يتشكل من خلال التحرية الخارجية وفق أجزاء متباينة في الشكل وطبيعة التكوين، إن المكان وفق هذه الرؤية يبدو لي كصفحة بيضاء متحانسة في البدء، يشكلها الفنان مستعبا بريشته بألوان من أصباغ مختلفة، فتعدو لوحة تتحاور قبها الألوان من أصباغ مختلفة، فتعدو لوحة تتحاور قبها الألوان حقيقة الصفحة البيضاء الأولى وهكذا فالإنسان العادي يخدعه التشكيل المكاني الظاهر عن حقيقة المكان كما يراه كانظ.

#### 2-المفهوم الاجتماعي:

إن علم الاحتماع ينظر إلى المكان نظرة مختلفة عن نظرة الفلسفة، ويكون مفهومه عنه وفق منطلقات حاصة به، حيث يقول إميل دوركهايم (Emile Durkheim): "لكن ما هو أصل ومصدر هذه التقسيمات التي هي أساسية بالنسبة إليه؟ هل مصدرها هو المكان ذاته، والحال أنه ليس لديه فيه لا يمين ولا يسار، لا أعلى ولا أسغل، لا شمال ولا حنوب...؟ إن كل هذه التمييزات آتية من أن فيها وحانية مختلفة قد نسبت إلى مناطق مختلفة، وبما أن أفراد الحيضارة الواحدة يتمثلون المكان بالصورة نفسها، فإنه يجب أن تكون هذه القيم الوحدانية والتمييزات المرتبطة بها عامة ومشتركة أيضاً، وهو ما بنضمن ويقتضي بالضرورة أنها ذات أصل احتماعي "(2)، يبدو لي أن هذا المفهوم عن المكان أقل تجريداً من مفهوم كانظ، إذ

<sup>(1)</sup> المرجع تفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(2) (</sup>مجموعة من المؤلفين)، الحداثة الفلسفية، ت: محمد سبيلا، وعبدالسلام بتعبدالعالي، ص61.

أنه باعد في اعتباره للكان الطبيعي الماثل أمام أفراد أي محتمع، فيتسنى لهم التواضع على إذاء تحديدات وتقسيمات فيه من قبيل بمين ويسار، وأعلى وأسفل، وغير ذلك من التقسيمات، التي يكون لها بذلك أصل احتماعي.

ولكي يبير إميل دوركهايم الأصل الاحتماعي للمكان بعطي للفال التالي: "ماك حالات يكون فيها الطابع الاحتماعي واضحاً، وهناك مجتمعات في أستراليا وفي أمريكا الشمالية يكون فيها للكان مقصوراً على هيئة دائرة هائلة، لأن القبلة ذاتما تعيش في عطة دائرية. وهذه الدائرة المكانية هي تفسها مقسمة على غرار الدائرة القبلية وعلى منوالها الأله هذا المثال يظهر التلاحم الوثيق الموجود بين المكان والمجتمع الناجم عن العلاقات المشابكة القائمة بينهما، بحيث أن قيام بحتع بمكان ما يتضمن بشكل ضروري دوراً مهما للمكان في حياة هذا المجتمع، بل ويذهب دوركهايم إلى أبعد من هذا حيث يقول: "يفترض المجتمع إذن تنظيماً واعباً بذاته أي تصنيفاً، وتنظيم المجتمع هذا يتفاعل بالطبع مع المكان الذي يشغله. ولن ولنحب كل صدام، بجب أن يكون قد تم توزيع المكان الكلي، وقييز أحزاته وتوجيه، وأن تنظيم المحان الذي يشغله، بحيث أن تنظيم المكان قد يمتع من الوقوع في بعض الصدامات تنظيم للمكان الذي يشغله، بحيث أن تنظيم المكان قد يمتع من الوقوع في بعض الصدامات في المختمع، وهذا واضح ومعروف، حيث أنه في حياة الجماعات المختلفة وقعت خلافات تصل إلى حد المواجهات الدامية بسبب الصراع على المجالات المكالية، وأبرز دليل على هذا التورة الجزائرية، والصراع الفلسطيني الإموائيلية.

إن هذا المنهوم الاحتماعي للمكان حديث نسبياً، وهذا عائد إلى حداثة اهتمام علم

<sup>1.</sup> المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2.

الاحتماع بالمكان: "ومنذ ذبوع الجغرافيا على أنها تحصص علمي قائم بداته منذ تماينيات القرن العشرين فإن المفاهيم المكانية لوضع الحرائط والحدود والمواقع تم تبنها بشدة في علم الاحتماع على الها وسائل حقيقية وبحازية لوضع سمات المصلات أو الصلات السبية بين العلاقات والعمليات الاحتماعية "أ، ومن المقولات الاجتماعية التي تتمحور حول موضوع المكان والعمليات الاحتماعية التي تتمحور حول موضوع المكان رأي هنري ليفيفر P للدول الفائل بأن: "التنظيم المكاني بحدث احتلافاً في كفية عمل المجتمعات "دياً، ومرة أحرى يظهر هذا القول أن اهتمام علم الاحتماع بمقهوم المكان إنما يعمور فيما يدو في في تنظيم هذا الأحير في الواقع، ولا بهتم بماهيته.

### 3- المفهوم الأدبى:

يربط كانط في إطار مقهومه عن المكان بين الإنسان والمكان بشكل وثبق إذ يقول:
"لا يمكن إذن أن تتحدث عن المكان وعن الكائن المعتد... الح. إلا من وجهة نظر الإنسان.
إذا خرجنا عن الشرك الذاتي الذي دونه لا يمكن أن تتلقى حدوساً خارجية، أي لا يمكن أن تتأثر بالموضوعات، فإن ثمثل المكان لا يعني شيئاً. إن هذا المحمول (المكان) لا ينسب للأشباء إلا كما تبدو لنا، أي إلى الأشياء من حيث هي موضوعات للحساسية "(د)، ويعني هذا الكلام وفق منظوري الخاص أن البشر يدركون المكان على مستوى أول بنفس الطريقة، غير أنه في مستويات لاحقة وهذا إن أمكن تقسيم الإدراك إلى مستويات، فالإدراك الفردي قد يخلف من شخص إلى آخر، حيث إن هذا الإدراك قد يكون مرتبطاً بظلال فكرية ونفسية

الله جون سكوت، علم الاجتماع المفاهيم الأساسية، ت: محمد عليان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لنان، ط1. 2009، ص241.

<sup>(2)</sup> المرجع لقسة، الصفحة لقسها.

الأ (محموعة من المؤلفين)، الحداثة الفلسفية، ت: محمد سيبلا، وعبدالسلام بنعبدالعالي: ص294...

يست هي عينها لدى كل الإشخاص، ويتكلم غاستون باشلار من إفراك للمكد لمراه بالإدراك الجاف الموضوعي، وإنما هو إدراك قد يعبق بمشاعر الحب والألفة، كما أما قد يجر مثقارة بعدائية متوثبة: "...المكان الذي نحب. وهو مكان ممتدح لأسباب متعلدة الدلط بقيمة الحماية التي يمتلكها المكان والتي يمكن أن تكون فيمة إيجابية، فيم متعبلة مهاما تصبح هي القيم المسيطرة"(1)، أما عن النوع الثاني من الأمكنة فيقول الكاتب عدد ال مكان الكراهية والصراع لا يمكن دراسته إلا في سياق الموضوعات المتهبة المعاياً واسم الكابوسية "(2)، ولا يكتفي غاستون باشلار بربط المكان بالمشاعر والأحاس لفية الإنسانية فقط، بل إنه كذلك يشير إلى ارتباطه بملكة فكرية هي غاية في الأهمة ومي البال "إن المكان الذي ينحذب نحوه الخيال لا يمكن أن يقى مكاناً لا مالياً، والعاد مديد وحسب، فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي تقط، بل بكل ما إ الحيل مر تحيز "(٥)، وهنا يشير باشلار إلى نقطة مهمة، عن فكرة انحذاب الخبال إلى المكان، التي الهمها بشكل عكسي، بمعنى أن المكان هو الذي يثير الخيال، فيعض الأمكنة إذا تعد حمة ال هذا الإطار، بحيث أن الإنسان غير قادر على ألا يتفاعل معها فكرياً أو خبالياً، وينجرحب مونسي إلى صورة طريفة في هذا الصدد: "ألم يشاهد الأعرابي في كثيب الرمل المتلب حر المرأة الفاتنة، ونعومتها في نعومة رماله؟"(4)، وهي صورة تظهر أن المكان قادر على إثارة الحبار حتى لدى الناس العاديين، فكيف يكون أمره إذت مع أصحاب الملكات الأدية والنعية

<sup>(1)</sup> جماليات المكان، ت: غالب هلسا، ص31.

<sup>(2)</sup> المرجع نقسه، الصقحة نقسها.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

<sup>(4)</sup> فلسفة المكان في الشعر العربي، ص18.

حامية ا

إن الممكان الذي يراه كانط مرتبطاً بالشوط الذابي الإنسان، يرى فيه ميشال بوتور (Michel Butor) حاصية أساسية مرتبطة هي ذاتما بمذا الشرط، سواء أتعلق الأمر بحواس الإنسان المختلفة من رؤية وسمع وغير ذلك، أم تعلق بملكات فكرية أحرى لديه كالتفكير أو الذَّاكِرَة، حيث يقول: "نحن اليوم لا نعيش أبدأ في مكان واحد، فالمكان الذي نقيم فيه معقد، وهذا يعني أننا عندما نكون في مكان ما نفكر دائماً بما يجرى في مكان آخر، وتصل إلينا معلومات من الخارج، فإذا أدرنا مفتاح المذياع وجدنا أنفسنا أمام مذيع تفصله عنا مثاث أو آلاف الأمتار "الله الله الخاصية التي أراها أساسية والتي يراها بوتور في المكان، هي خاصبة التعقيد التي تكتفه، والتي أصوغها بعبارة أخرى هي تداخل الأمكنة، والتي تأخذ تمظهرات عديدة غير التي أشار إليها بوتور، منها مثال مصادفة أشخاص أحالب في المكان الذي نعيش فيه، يجعلوننا نفكر في بلدائم الأصلية كالوافدين الصينيين الذين تراهم في الجزائر، ولدى تفكيرنا بالصين تتذكر سور الصين العظيم مثلاً، أو البحر الأصفر، وغير ذلك من معالم الصين الحفرافية والحضارية. (الالتحام بين الإنسان والمكان) عبر الحانبين المادي والمعنوي، للادي من خلال احتواء للكان للإنسان كحسد، والتشكيل المكاني لحذا الجسد الذي هو مكان بدوره، وتحلى المكان للإنسان من حلال حواسه المختلفة، والمعنوي من حلال ارتباط المكان بالخوانب النفسية ممثلة بالمشاعر والأحاسيس النفسية المحتلفة، وكذبا ارتباطه بالملكات الفكرية الأساسية للإنسان كالتفكير والذاكرة والخيال، هذا الالتحام يدفعني إلى التساؤل عن الدور الذي يلمه المكان في التجربة الجمالية للإنسان، وبالتحديد في أدبه الذي يرى

الله يحوث في الرواية الجديدة، ت: فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت، لبنات، باريس، فرنسا، ط2، 1982، ص61-

محمد غيمي هلال أن: "جوهره التصوير الجمالي في المعنى الأشمل الأعم لد" ال يجدر في الحديث عن حضور اللكان في النص الأدبي، الذي يشير ميشال بوتور إلى إحدى آلياته: "فيين التأليف الخيالي والتنظيم الواقعي للمدى المأهول، يحميع أشكاله: عوله، مديد، أو الأرض بكاملها، تقوم روابط وثيقة، لأن الأمر يتعلق بمعالِمة المسافة وتنظيمها، فالانقال من غرفة إلى أخرى، ومن حي لآخر، ومن مدينة الى أخرى، قد يكون وافعاً أو ومن محتلقاً "(2)، وهنا يشير بوتور إلى أن المكان والحركة في المكان قد لا يكونان الشيء عبد في الواقع وفي الأدب، ما يوحي لي أن للأدب أمكنته الخاصة التي قد تختلد عن الأمكة في الواقع، وفي هذا الإطار يتكلم حان . إيف تاديه (Jean - Yves Tadie) عن الأمكا أدبية إذ يقول: "ذلك هو في حقيقة الأمر سر المدينة الأدبية وما يميزها من المدينة الوافعية: هناك محطة واحدة اسمها "سان لازار" ويمكن أن يقدمها الكاتب نفسه يتسع وتسعين طيقة قص مختلفة، ويتبخر الجوهر الوحيد للموضوع في تكاثر الكلمات، ويصبع للوضوع الواحد الواقعي مجموعة من الموضوعات الأدبية ومن الآفاق ومن وحهات النظر ومن الروي الوالي الم هذا القول أستنج أن الأمكنة في الأدب قد تنفلت من الواقعية شيئاً فشيئاً، إلى درجة تتبح هيها حيالاً صرفاً من نسج الأديب لا تربطه بالواقع إلا صلات قليلة، وبالفعل فإن حاذ -إبف تاديبه يتحدث في كتابه: "الرواية في القرن العشرين" عن مدن عيالية، كالتي تفعها رواية: "هيليو بوليس" التي كتيها "جندر" (Jinger Ernst) سنة 1949: "إن هيلو بولم التي

<sup>(1)</sup> القد الأدبي الحديث، تهضة مصر، الجيزة، مصر، طق 2004، ص11.

الله بحوث في الرواية الجديدة، ت: فريد أنطوليوس، ص61.

الله الرواية في القرن العشرين، ت: محمد خير البقاعي، الهيئة المصرية العامة للكال، معر د ط ، 1998 ص 135.

بناها الزوائي (والتي لا تشترك في شيء مع المدينة المصرية) لأتما لا تستند إلى مدينة واقعية... تحتاج إلى موارد التاريخ، إن الوهم من عمل الذاكرة، يستند إلى ثقافة واسعة ويسوع الفكرة القائلة إننا لا فتخيل إلا لأننا نتذكر "(1).

إن تحول المكان عن صورته الواقعية إلى صورته الأدبية، يكسبه حسب باديس فوغالي حصائص متميزة عن خصائصه الأصلية: "وقد تعمق أهميته أكثر حين تتوفر للأدب الأدوات الفنية والحمالية التي تمثلك إمكانية الانتقال من مستوى الوجود الطبوغرافي المائل في الواقع بتضاريسه ومعالمه، إلى مستوى الكينونة الفنية أي أن يصير جزءاً من وجدان الشاعر، لأن المكان الطبوغرافي يزول بمجرد تخطي الإنسان حدوده، في حين يحتفظ المكان في التحرية الإبداعية بلحسته الشائع ومن هذا الكلام أرى أن المكان يجد له في الأدب ملاذاً يحميه من التلف والزوال، اللذين قد يلحقانه مع مرور الزمن، كما أن الأدب، يجد في المكان مرتعاً حصباً أو بالأحرى منبتاً ثرباً يزدهر الأدب فيه ويتألق، (فالأدب والمكان يتعانقان عبو حصباً أو بالأحرى منبتاً ثرباً يزدهر الأدب فيه ويتألق، (فالأدب والمكان يتعانقان عبو الإنسان) ليشكلا معاً فضاء للتحربة الإنسانية.

## 4. المكان في الأدب العربي:

## أ. في الشعر الجاهلي:

ومن الأمكنة الشاعنة في عالم الشعر العربي، يقف (الطلل) في القصيدة العربية الجاهلية منطلقاً لها، عبر ما يسمى بالمقدمة الطللية التي منها المقدمة الطللية منها عبر ما

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، ص132.

<sup>(2)</sup> باديس قوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، جدارا للكتاب العالمي، عمان، عالم الكتب الحديث، اربد، الأردن، ط1، 2008، ص182.

شداد العسى التي يقول ميها(1):

هل غادر النعراء سن مسردم يا دار عبلة بالجواء تكلمي فوقفت فيها ناقتي وكأنها وتحل عبلة بالجواء وأهلنا حيت من طلل تقادم عهده

أم هسل عوفست السداد بعساد تسوعم وعمسي صسباحا داد عبلسة واسسلمي فسدن الأقضسي حاجسة العناسوم بسالمحزن فالصسسمان فسسالمنظم أقسوى وأقفسر بعسد أم الهسشم

وفيما يخص المقدمة الطللية تفيد (سيزا قاسم) بتنبه مهم، حيث تقول: "خطف الحديث عن الأطلال عن العبارات المسكوكة التي كثيراً ما تفقد دلالتها الحرفية لتكون بجرد علامة على البداية... بأن للطلل دلالات متعددة ومركبة ومتشابكة "<sup>(2)</sup>، وتقول أبضاً ي دلالات الطلل ما يلي: "والطلل يجمع بين الإنساني والعلبعي، أو هو يمعني آخر الإنساني عندما يعفو ويدرس ويعود إلى الطبيعي، وشأنه شأن القير الذي يواري الميت التراب ويعده إلى الأرض، والطلل هو مرحلة بين الوجود والعدم، بين الحضور والغياب، بين السعادة والشاه، بين الحياة والموت، وهذه المرحلة الانتقالية بين التذكر والنسيان هي التي تثير في نفس الشاعر كل هذا الشحن والحزن، فالذكرى تتغلف بكثير من النوستالجيا والرغبة في العودة إلى الأبام الخوالي "(<sup>(3)</sup>)، ومن المنظور الذي تفيد به صيرًا قاسم، يبدو في أن المقدمة الطللية هي مقامة مجرزة بشكل كاف في الفصيدة الجاهلية، وتحد دعائمها في التحربة الإنسانية التي حافها مجرزة بشكل كاف في الفصيدة الجاهلية، وتحد دعائمها في التحربة الإنسانية التي حافها

<sup>(1)</sup> الزوزني. شرح المعلقات السيع، دار الآفاق، الجزائر العاصمة، د.ط.، د.ت.، ص104.

<sup>(2)</sup> القارئ والنص، المجلس الأعلى للتقافة، مصر، د.ط.، 2002، ص53.

<sup>(3)</sup> المرجع نفسه، الصفحة نفسها.

الشاهر الحاهلي يكل تماصيلها، فتركت في عدم أحاديد عميقة من الحرق والأسى والحنيد، هاجهها الشاهر يكل كباله كلما وقف أمام الطلل، وكأني بملما الطلل هو الحرف الشاهق المدي يطل على هاوية الأحران والشقاء والحنين التي تكاد في كل مرة أن استل دوح الشاعر من بين حديد فترهقها.

ووحد (حبيب موتسي) بين البكاء على الأطلال وبين بكاء مندم بن لويرة قو احبث مالك، من حيث أن للموقدين عبى الألية التي تحركهما حبث يقول، "إن للقابلة بين البكاء على الأطلال، وفكرة "قو مالك" لأحد بعدها الإنطولوجي من كون البكاء استحابة تلقائية لما يعده الطلل من شحود في النفس العربة، وكأن المكان آية استحطار تفعل فعلها الماشر في النفس دود واسطة. تقد كان "متمم بن توبرة" أشعر الناس بالفكرة، وأعلمهم بالوقع الذي يصاحب رؤية القير - أياً كان القير - وكأنه قور مالك "أ، غير أن الشعر الماهلي لبين وقوفاً على الأطلال فقط، وليس أسى وجوناً فقط، فقد ارتبط المكان في الشعر الحاهلي يقيم متعددة ومشاعر محتلفة، حسبا نمليد الحياة في ذلك العصر، يقول بالايس الحاهلي يقيم متعددة ومشاعر عنلفة، حسبا نمليد الحياة في ذلك العصر، يقول بالايس حياته وحياة محتمد بالشوره والمحر تارة، وإبلناه معاني الولاء والانتماء تارة أحرى، بل عمد حياته وحياة محتمد بالشورة والمحر تارة، وإبلناه معاني الولاء والانتماء تارة أحرى، بل عمد الله إمان ملامح بلذب التي كانت تشكل أزمة بيئة في الخروة العربية، نظراً لصعوبة مسالكها، وقسوة مناح بعض مناطقها، ولللك كالت شيمة الكرم أهم القيم التي كرمتها البيئة، ومعلها العرب عنها، وفقيرها هما القيم التي كرمتها البيئة، ومعلها العرب عنها، وفقيرها هما.

الما فلسفة المكان في الشعر العربي، ص20

الله الديس فوعالي، الرمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص193.

في الأدب الأندنسي والعباسي:

وقد استغى لشعر لأتدنسي بلوره بالمكان، ويدو أن عله الإسعاء أ المسريل وصف للكان بحد الحال مع ابن خفاجة الأندلسي حث إنه: "(داكان نو المامه ال المسياق. فهذه القصيدة التي قد لا يفهم منها الغاريء العادي إلا ألها وصد لأمد ملام الطبيعة، حصيت باعتمام العديد من الدارمين العدثين الذي تجاوات المالم لما منابا التفاهر، لتبحث عن معنى أعمق أراه الشاعر التعيير عنه من خلال ذلك الحواد الدي أداره على لسان الجبل المان وفي غير الشعر، فقد عرف الأدب الأندلسي المثلمة منها الملكادين حلال ما يعرف بأدب الرحلة، مع أبي الحسن محمد بن أحمد للعروف بابن جير التهابان رحلته للجح الطلاقا من غرناطة وعودة إليها بين سنتي 1183م و1185م، ومن ومنه لذه الرحلة اقتطع حديثه عن قلعة القاهرة: "وشاهدنا أيضاً بنيان القلعة وهو حس يسل بالقاهرة حصين المنعة، يريد السلطان أن يتخذه موضع سكناه، وبمد موره عني ينظم بالمدينين مصر والقاهرة. والمسخرون في هذا البنيان والمتولون لجيمع امتهاناته ومؤوت العظيمة كسب الرحام وتحت الصحور العظام وحفر الخندق...، العلوم الأساري من الروم وعديد ا يحصى كثرة، ولا سيل أن يمنهن في ذلك البنيان أحد سواهم"<sup>(2)</sup>.

وحصور المكان في الأدب العربي القليم لم يكن وقفاً على كونه موضوعاً عواه الإناة الشحر والاستعطاف أم للوصف، فقد امتد أيضاً إلى للمارسة الفنية، كما هو الحال عدَّال

الله عبدالله محمد العضيي، النص وإشكالية المعنى، الدار العربية للعلوم تاشرون، بيرون، متواند الما وحلة ابن جير، تقليم: صليم بايا عمر، موقع للنشر، الجزائر العاصمة، د.ط. د.ن. مرا

مطالع النصادة الدينانية للسبي حدث يقول <sup>(1)</sup> سابي الشموس الجانحات خواريا

اللاسات من الحريم طلاسا

ب إن الشاعر فقد "كن بالشموس من النماء وخوص عن بعدهن "م، وبالإصافة إلى تناول المكان الأعراض بالاعدة كما بن هذا المثال، فإن وحسن النا عواللدين يشير إلى فلاعرة أسرى تحص تناول هذا الشعر أي الشعر القدم المسكان حبث بعول "أسح الشعراء في مراحل مناحرة نسبياً، حسوساً في العسر العباسي وفي الشعر الأندلس، على معنى عناصر الطبعة، مثل النهز والروض والأرض، شعرية واضحة في شعره، ومن التم ملامح هذه الشعرية استحدم الكتابة ومفرداتها في بناول هذه العناصر الطباس الأناب

ومن الأمثلة السابقة يتوضح أن للكان في الشعر العربي القلنم، قد تم تناوته على مستويات مختلفة لفسية عاطفية واجتماعية قومية أي قبلية، بالإصافة إلى المعارسة الفسة المحملة، وفي تقديري فإن هذا الحضور تبريه الوشائح القوية التي تربط المكان بالإنسان بشكل عام وهذا يشمل الإنسان العربي طبعاً.

#### ج. في الأدب الحديث:

أما الشعر العربي الحديث وفرعه الشعر القلسطيني، فإنه قد تعامل مع المكان تعاملاً

العربة السعودية، د.ط.، 2002، ص190.

المرجع المابق ص171

الله الشعرية والتقافة. المركز التقافي العربي، الداو اليضاء، الععرب، بيروث، لبنان. ط2، 2003. ص 185.

سير عدا هذه الخيال المراف والتقاهات المحال المدينة على الفروف والتقاهات المدينة على المدينة على المدينة المدينة على المدينة المدينة على المدينة على المدينة على المدينة المدينة والمتعاهاة واقتصادياً وسياسيا الألمان المدينة وسير مدينا بكل حواجها فكرياً، واجتماعاً واقتصادياً وسياسيا الألمان المدينة قد صار أكثر انباها والمدينة والمدينة والمحتى المرافل الإنسان المدينة قد صار أكثر انباها والمدينة حود تجرب غيابية، وعمن احر فإن الإنسان المدينة الشعرية والإنسانية والمسانية المدينة والمدينة المدينة المدينة والمدينة المدينة المدينة

ألايس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، ص183.

الله المدنية في المخطاب الشعري العربي المعاصر، اتحاد الكتاب العربي، دمشق، سوريا، د.ط.، 2001. م.153.

الله الطرة عزالدين المناصرة، شعربة الأمكنة، محاضرة ألقاها في (مؤتمر تأسيس الجاحظية)، الجزائر العاصمة، 1989، نشرتها (مجلة النيين، 1990).

المالة المالة المرااة

for pro to him in وتوي النهى، وخهنم الأخرار لا يملك الإنسان فيها تفسه حتى يروغه فلجيح للفار وجلت بها نقسي المفاسد والأذي في كل زاوية وكل جدار لا يخدعن الناظرين بروجها ثلك البروج مجابىء للعار.

- وقد عرف مهدان الرواية العربية بدوره حضوراً ملحوطاً للمكان، وفقا سواه وأصاب فنية كرميف الأمكة باعتارها بحرى الأحداث وإطار لماء أم لأساب موضوعية رؤيوية قد تختلف من رواني كأعراء نفي رواية "زقاق الملدق" لنجيب محقوظ: "ارواني بقوم عرض تنصيلي لهذا الدحول في عالم الرقاق، فهو يحاول السرد الذي يقف فيه واضحاً شاهداً؛ إلى أوصاف لطرقه ومنازله وجواليته، ثم يعرج على المشهد العام فيه واصفاً إياه مع شخوصه واحد واحد الله كما يشو سعد البازعي إلى أنه: "يرزت بعض الروايات مؤجراً في مسئوي توصيفها لممكان حيث تحدها تتصل ساشرة بالهوية، فالهوية في ثلك الروايات تبدو

ال دوال إليا أو ماضي، تحقيق حجو عاضي، دار الفكر العربي، بيروت، لينان، ط1، 1999، 2113, 4

عدال حليدة نجيب محفوظ من الرواية التاريخية إلى الرواية الفلسفية، الدار العربية للعلوم ناشرون. بيروت، منشورات الإنجارف، البعراني، ط1، 2007، ص46.

شيئاً مكسباً اكثر مما هي معطى "أ، ومن هذه الروابات التي يتكلم عنها رواية "البحريارة المبيعة المناسس التي عنها يقول: "بحيء رحاب الفلسطينية إلى الرياض هو بحث عن هوية، المهندر ما أن بحيء الطالبات إلى المدرسة هو شكل آخر من أشكال البحث عن الموية، إن يتقدر ما أن بحيء الطالبات إلى المدرسة هو شكل آخر من أشكال البحث عن الموية، إن يبح لهن ولأناس من غير أهلهن فرصة التدخل في تشكل هواياتمن، وبقدر ما أن ذهاب أهل يبح لهن ولأناس من غير أهلهن فرصة التدخل في تشكل هواياتمن، وبقدر ما أن ذهاب أهل يبح لهن ولأناس من غير أهلهن فرصة التدخل في تشكل هوية أولئات الناس الذين يجدون أنفسهم الرياض إلى الصحراء هوية التحراء التي تحددها المدينة "(2).

و ما سبق يتضح أن للمكان مكانه الذي يختص به في الأدب العربي قديمه وحديد وما سبق يتضح أن للمكان مكانه الذي يختص به في الأدوار التي يؤديها قد يعود بشكل خاص إلى تطور الفكر ونضع شعره ونثره، مع نباين في الأدوار التي يؤديها قد يعود بشكل خاص إلى تطور الفكر ونضع الرقى كما أنه قد يعود إلى أسباب أخرى أيضا.

## ثالثا: مفهوم الزمان

## 1- المفهوم الفلسفي:

عرف الإنسان منذ ابتداعه آلات حساب الزمن أو ربما قبلها الزمن كمفهوم هام ذي مكانة بارزة في مختلف حقول الحياة الكثيرة، ولهذا فليس غربياً أن تحاول الفلسفة تحديد طبعته، وهكذا: "فقد برهن ديكارت أن الزمن هو لا تماسك محض وأن أية لحظة من اللحظات لا تفترض منطقياً اللحظات التالية، وأشارت تحليلات هيوم أن ما يسبق وما يلحق

را؛ سرد المدن في الرواية والسينما، الدار العربية للعلوم فاشرون، بيروت، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2009، ص41.

هم منفساور الما ومن هذا التعريف بيدو مفهوم التعاقب في الزمن غير مبرر عقلياً حيث بعد التحتى أداة عامة يعتمد عليها العقل البشرى في فهم الوجود، وأيضاً بيدو لي هذا التعريف غير بعد عن المفهوم القاسقي القديم للزمن، حيث إنه: "مبد أرسطو قإن الزمان قد عرف كزمان لنظيعة، كرمان للعالم الموضوعي، وبقدر ما تحسكنا طويلاً بمدا للفهوم للزمان، أي بقدر ما لم يقيم الزمان طويلاً فهماً حقيقياً...، فقد ظل مستحيلاً إدراك الرابطة الحميمة لكل قعل بقيم عرب مع الزمان التعالم فللفهوم القلسفي القليم للزمان كان يقضي الذات في مقاربته للزمن، فقص بذلك زماناً يتصف بالموضوعية، في مقابل العالم الشعوري للذات.

غير أنه يدو أن مفهوم الزمان الموضوعي، لم يستمر وحيداً في العصر الحديث، وهذا معناء أنه بقي مستمراً حيث إن هيدعر (Maritn Heidegger) في أول نص له مكرس كلياً المؤمان: "ثاير على أن يبرهن بأنه ابتداء من حاليلو حتى آينشتاين ضمناً، فإن نصور الزمن في الفيزياء لم يتغير: فكانت وظيفته جعل القباس ممكناً، حيث يكون لحظة ضرورية في تعريف الخركة لتي هي الموضوع ذاته لعلم الفيزياء. لكن لكي يسمح الزمان بالقياس، يجب أن يصبح قابلاً المقياس، لكنه لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا فكر على ان يكون سبولة منتظمة، أي أن يكون متماهيا مع المكان، فالزمان هذا الذي جعل متحاناً، ومكانوياً "أن، ومن هذا أن يكون متماهيا مع المكان، فالزمان يراه متحاناً، أي أنه سبولة منتظمة متحانسة.

أن فردريك ألكيه، التوق إلى الخلود، ت: منا خوري، كلمة، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، مجد، يبروت, لبنان. ط1، 2009، ص73.

<sup>(2) .</sup> فرانسواز داستور، هيدغر والسؤال عن الزمان، ت: سامي أدهم، مجد المؤسسة العربية للدواسات والنشر والتوزيع، بيروت، لينان، ط3، 2002، ص30.

المرجع نفسه، ص20.

مر أن هناك نظرة حديثة للزمان على انه مرتبط بالدّات، حيث يوضع لتانويل على عبر إن حدد العقل المالحن" أن الزمن مرتبط بما يسميه الحس الداخلي: "إن الحس اللامر الداخلية أيضاً لا رقاد إلى تعامه عد سمل الفكر ذاته أو يحدس حالته الداخلية أيضاً لا يقدم، دون شان الدي يحدس اواسطته الفكر ذاته أو يحدس حالته الدي يحدس اواسطته الفكر عدى عمل النقس كموضوع، إنه في هذه الحالة صورة عددة يغدو بواسطتها حلس المال الداملة للغس محكاً، بحيث يصبح كل ما ينتمي إلى التحديات الداخلية متعلة الما نعلاقات الزمان. لا يمكن أن يحدس الزمن عارجياً، كما لا يمكن أن يحدس المكان كني موجود قينا (الم) ويقول هنري برغسون (Henri Bergson) موضحاً بشكل أكبر فإن الإزباط من حلال مصطلح الوعي: "الوعي يعني قبل كل شيء الذاكرة، قد تفتقر الذاكرة إ الاتساع، وقد لا تشمل إلا قسماً من الماضي، وقد لا تحفظ إلا ما حصل من قريب. ولكر الذاكرة تكون موجودة وإلا لا يكون الوعي موجوداً فيها... كل وعي هو ذاكرة إذن: احتفاظ وزاكم الماضي في الحاضر "(2)، أما عن الطرف الآخر من الزمن وهو المستقبل، فيقول: "كار وعي هو استباق للمستقبل. انظر إلى توجه فكرك في أية لحظة: تجد أنه يهتم بما هو قائم، إنما من أحل ما سوف يكون. إن الانتباه هو انتظار. ولا يوجد وعبي، بدون انتباه للحياة «(أ)، أما عن المنطقة المتوسطة بين الماضي والمستقبل وهي الحاضر، والذي يتحدد أكثر من خلال اللحظة، يقول: "هذه اللحظة يمكن عند الضرورة تصورها، إنما لا يمكن إدراكها أبدأ، وعندما نظن النا فاحأناها، تكون قد ابتعدت عنا. إن ما ندركه في الواقع هو نوع من تكثيف المدة

را (مجموعة من المؤلفين)، الحداثة الفلسفية، ت: محمد سبيلا وعبدالسلام يتعبدالعالي، ص293. ا الطاقة الروحية، ت: على مقلد، مجد المؤسسة العربية للدواسات والنشو والتوزيع، بيروت، لبنان، (3) العرجع نفسه، الصفحة نفسها.

في تناهى من قسمان: مانسها الدرب الدائم ومستقلها الداهم. إلى هذا الناجي استماء وإلى هذا المستقبل تطلعه، والاستناد والتطلع هما من حصوصيات الكاش الواهي الله

وتما سبق بالنسج لي أن برقسون برى أن الذات ترتبط بالزمن من حلال وعمها برسطة ملكات أو حالات نفسية كالذاكرة والانتباء.

#### 2- المقهوم النفسى:

يتضع مما سبق أن المرمن في الفلسفة مفهومين أحدهما عن زمن موضوعي طبيعي وأخر ذاتي أي مرتبط بالفائد: "وحيت إن المرمن محالاً بتحلى كمعطى كوبي فلكي مادي موضوعي، يتحسد ويظهر معناه الفيزيائي في طواهر المبل والمهار والفصول الأربعة والولامات والوفيات...... وإن له محالاً على عابة من الأهمية، يتحلى الرمن فيه كمعطى داتي نفسي داخلي، تنفعل النفس البشرية بإيقاعه وتنفاعل مع معاينة ذلك ما نطلق عليه الرمن الفسي "أناء ومن للصطلحات الهامة في (علم نفس الومن) مصطلح التوجه الرمني Time النفسي "أناء ومن للصطلحات الهامة في (علم نفس الومن) مصطلح التوجه الرمني Time (مبية هي:

أ- "التوجه تحو الماضي (هيمنة الماضي): ... قد يهيمن الماضي على الحاضره حتى يكاد يحقد إذ أذه أداس يخضعون المؤارات أمسهم، ويعلمون حاضرهم باستعمار بذكريات الماضي العرز، حتى يكون هو الذي يوجههم لا نجوه الله .

ب- "التوجد نحو الحاضر (هيمنة الحاضر):... فهو يتحدد مع التغيرات التي تحدث ال

أألمرجع نقب الصفحة نقسها

الله على شاكر التناوي. ميكولوجيد الرمن، صفحات للفواصات والنشر، دمشق، سوريان ط1. 2010، ص25

المرجع السابق، ص 35.

حياته، وفرارته، ومشاعره الحالية لا تقل قيمتها بحاف مستحيد أو مشاب فالحاضر لديه ذو أهمية أساسية بسبب ضعف تأثير الأرصة الأحرى فيه المستقبل تن الناس من قعل الإساس نحو ما سيأتي (المستقبل)، فقد يكون رغبة في التغير نتيجة عدم الرسال المعانس على المناس نحو ما سيأتي (المستقبل)، فقد يكون رغبة في التغير نتيجة عدم الرسال الحاضر، أو نتيجة الشعور بأن المستقبل يحمل في طياته شيئاً عتلقاً عن الماس السال الإضافة إلى مصطلح التوجه المزمني أذكر أيضاً مصطلح الأفق الزمني حن المهوانات لها أفق زمني واحد، فهي تعيش في عالم من الإدراكات، وليس لديها فرض الإدراك، فالحيوانات لا ترجع إلى الماضي على نحو واضح في سلوكها، وليس لديها فرض عدف، فإن أفقها الزمني غير واضح (ضعني)" (أن) وبعبارة أخرى: "الأفق الزمني لكل شعد مو نتبحة خلق حقيقي، نمن الذين نبني ماضينا ومستقبلنا، والواضح أن التكيف هو منه مو تبحة خلق حقيقي، نمن الذين نبني ماضينا ومستقبلنا، والواضح أن التكيف هو منه مات عدا النشاط، فعلى الإنسان أن يحرر نفسه من حالة التغيير التي تشقل به عبر الحية عمل الماضي حاضراً من خلال الذاكرة، والتمكن من المستقبل مقدماً من خلال الذاكرة، والتمكن من المستقبل مقدماً من خلال التوقع، إلا هذه السيطرة (التحكم) على الزمن إنجاز شخصي مشروط يكل ما يحدد الشخصية العبر والمناح والتحرية اللها.

ولعل هذين المصطلحين كافيان لإظهار كيفية عمل الزمن النفسي أي عمل الزمن مر حلال النفس البشرية، إلى درجة قد تتحدد خصائص هذه الشخصية بحسب عمل الزمن

الماليوجع المسابق، ص57. (2)الموجع المسابق، ص58. (3)الموجع المسابق، ص95. (4)الموجع المسابق، ص105.

3- المفهود الاجتماعي

تقى مدهوه ارمن الاستماكيوا في مدان علم الاستماع، حبث وصح جون مسكوت وقد والمحتوى المحالية المحالية المن قبل المطهة السوميولوجية، وقد النبي عدد كيو من الصبح المدهومية من عنالما وحهات النظر الشطوية المشاملة المحالة المحالة المحالة المحتوية المشاملة المحتوية المحتوية

الأعلم الاجتماع المفاهيم الأساسية، ت: محمد عثمان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروك البان، ط1. 1810 ص250

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> المرجع للمساد ص(181.

الرجع عب الملحة غيها:

شهوم السامن عرب بعد له أن ماج النكران الرمزة عو سائب مهم أن مهون وساع يعب دور نرمع مساعد وسمع بنامل وملاحظة ومقارنة فطواعر الاحتمالي يون له من عليه أمرى أن المهوم الاحتماعي للزمن كلما ورد مايقاً، لا بولي عالم كروا ير. المهوم أوم المعسر، المتن يرمط أومن بشكل وأبق بالنفس البشرية وملكاتفا وحالاتها إلا اله من ماحية أحرى كذلك بيدو مرتبطاً كتبواً بنظرة الناس في الحسنوى العادي: إلى الرمن كن يمكن أن الاحقها، وابني يقترن فيها لرمن بشكل كبير بطبيعته التكرارية، التي تنوال فيها حالات عنقة على الناس والمتمعات، تتفاوت بين الفقر والغني، والشبدة والفرج، والحرب والمعدين عو دلك من الحالات.

# 4- موقف الإنسان من الزمن:

#### أ- ليوف لدعني:

إذا إثناط مفهوم الزمن بالذات الإنسانية كما اتضح سابقاً خاصة من حلال مفهوم أرمن النمسي بحملني أفترض وحود موقف للإنسان من الزمن قد يختلف وفقاً لمستويات مختلفة من مستويات لوعي الانساني بداية من المستوى العاطفي، حيث إن: "الأنا ميال تحو اللَّدَة وخول نحب الألم، ومقابل كل إفراط منتظر أو متوقع في الألم تظهر علامة قلق"<sup>(1)</sup>، ويبدو ي أن المرد في الأوقات والحالات النفسية المحتلفة قد يبدي قلقاً أو ارتباحاً تجاه الزمن الذي بنعس حِالة ، كانت وأزلي هوتشيلد Arlie Hochschild) قد أجرت بحثاً في الوسائل التي يدو قا الأفراد عواعقهم، ولكنها تؤكد أن لهذه العواطف جذوراً جسدية ونفسة مهمة، فما بطو عليه صقة للشاعر "الحقيقية" (التي لا يتم كبحها) تعطي الأفراد فهما قيماً لعلاقاتهم مع

<sup>(</sup>مجموعة من المؤلفين)، الحداثة الفلسفية، ت: محمد سبيلا وعبدالمنعم بنعبدالعالي، ص155.

لعالم وتوقعاقم عنه، كما توجههم إلى الكيفية التي يجب عليهم التصرف بما الله وامام هذا الدور الحام للمواطف في الحياة الإنسانية يعير فرديناند الكيم (Ferdinand Alkin) عن الموتف العاطفي من الزمن إذ يقول: "إذا لم يكن المستقبل سوى عدم بالنسبة لنا، وإذا احتوى الماضي كل ذخائرنا وإذا لا تستطيع أمالنا أن تنظر من المستقبل إلا ما يمكن ان تضوره، وإذا كالت تصوراتنا تبنق من ذكرياتنا، تفهم أن يكون رفض الزمن عندنا هوى أساسياً، ليس لدينا غزائر بل تاريخ. لسنا سوى ما صنعه بنا الزمن الذي وضعنا فيه والذي خلفنا، وعندما غيب أنفسنا، لا نحب سوى ماضينا وليس مستقبلاً لا نعلم عنه شيئاً وربما لن نكون موجودين في أن حب الماضي المرتبط باللماكرة والارتباح له يعود إلى أن هذا الماضي هو تجربة أكتملت في الزمن وتصبح النظرة إليها نظرة سكونية وليست نظرة ديناميكية قد نفترض عدم الاكتمال، وتقرض الاستمرار عبر الحاضر وللمستقبل، بعبارة أحرى يعني في هذا الحب للماضي رفضا للزمن المتعاقب بطبيعته والمنجه نحو بحاهيل المستقبل، كما يعني في الارتباح للماضي رفضا للزمن المتعاقب بطبيعته والمنجه نحو بحاهيل المستقبل، كما يعني في الارتباح للماضي ارتباحاً لتحربة أكتملت في الماضي، تجربة أم نعد تحمل لنا قلق ونشعر بحميمية اتجاهها.

### ب-الموقف العقلي والفلسفي:

إذا كان الإنسان بوجود الإرادة الواعية غير محكوم في تصرفاته بما تمليه عليه عواطفه فحسب، فإنني أفترض لهذه الإرادة الواعية التي تخضع أيضاً لحكم العقل موقفاً من الزمن يجدد صيغة تكيف الإنسان معه، ويعبر فرديناند ألكيه أيضاً عن هذا الموقف بقوله: "الفعل البشري غير ممكن إلا إذا توجه الوعي نحو المستقبل. لكن لا يمكن للوعي أن يتوجه نحو المستقبل إلا

<sup>(</sup>أ) جون سكوت، علم الاجتماع العفاهيم الأساسية، ت: محمد عثمان، ص271.

<sup>(2)</sup> التوق إلى الخلود، ت: سنا خوري، ص5.

يتصور فترة معينة من الزمن كجملة أولاً، ما يعني السيطرة الراهنة على التنوع الطعش للعظير يتمود مر والا، من ثم يموفة القوانين التي منسمح له يتنظيم هذه الفترة المستقبلية، ما يعي أبين وإلاً، سن م الأبدي. نرى هكذا أن العقل، بصفته ملكة الأبدي، غايته هي تكيفنا ر المستقبل، وبذلك يتناقض أيضاً مع الاهتمام بالماضي الذي يولده الهوى فينا" (1)، ومنه أربي أن المستبرين المواطف تميل إلى السكون إلى التحرية الماضية متغاضية عما سواها فإن العقر يتحاوز العواطف ولا يتغاضى عن الحاضر والمستقبل واعياً باستمرارية الزمن، هذه الاستمرارية التي لا تعني الأبدية حيث: "يحذرنا علماء اللاهوت والفلاسفة بأنه لا يجب أن نرى في الأبدية رمناً لا ينتهي: بل إن الأبدية هي سمة ما هو حارج الزمن"<sup>(2)</sup>، وفي هذا الإطار أي تقبل العقا لفكرة الزمن أشير إلى بعض أفكار الفيلسوف هارتن هيدغر، إذ: منذ عام 1927، ول الكينونة والزمان، مؤلفه الكبير، يطرح هيدغر أطروحه زماناتية الكينونة التي تقلل حذرياً من أهمية التكافؤ المينافيزيقي للكينونة وللأزل"<sup>(3)</sup>، حيث إنه: "إذا كان هيدغر يحتفظ من التحليل الكلاميكي للزمان بثلاثية بنيته، ماض، حاضر، ومستقبل... وإن أحدها وهو المستقبل له مع ذلك الأولوية: إذ ابتداء من المستقبل، أي من توقع الموت، ينتشر المعنى الخاص لزماناتية موجود منتهاه، وهكذا يصل هيدغر إلى أطروحة تناهى الزمان الأصلابي الذي يضاد لا نحائية الزمان الكلاميكي الطبيعي"<sup>(4)</sup>، وأفهم من هذا أنّ المستقبل عنصر أساسي في فهم الزمن وفي فهم الكينونة كما يراها هذا القيلسوف، وتشير قرانسواز داستور (Francoise Dastur)

<sup>(</sup>h) المرجع نفسه، ص112.

<sup>(2)</sup> الموجع نفسه، ص12.

رد فرانسواز داستور، هيدغر والسؤال عن الزمان، ت: صاعبي أهصم، ص 5.

إلى: "إن مثل هذا المفهوم للرماناتية الأصلية كمستقبل موثوق قد اكتشمه هيدغر في الرسالة الأولى للقديس بولس لأهل سالونيك...، لأن ما حدث مع التحرية المسيحية هو مفهوم جديد الأحروية، بالمعنى الذي تكون به العلاقة للوثوقة لعودة المسيح، هذه العودة الثانية في حضور المسيح التي تعلن تحاية الزمان، ليس التوقع غدث مستقبلي، لكن اليقظة لتوقع حدوث القدوم الله.

#### ج - الموقف الفكري والثقافي:

يظهر لي من وجود الاختلاف بين المواقف العاطفية والعقلية والفلسفية من الرمن، أن هناك إمكانية لوجود الجنلافات أخرى تحملها المواقف الفكرية والثقافية تجاهه، وهذا تبعاً لارتباط هذه التوجهات الفكرية والثقافية بعوامل مختلفة قد تكون عاطفية أو عقلية أو غير ذلك، وينطلق كليفورد غيرتز (Clifford Geertz) من فكرة: "إن الفكر الإنساني هو يطبيعته احتماعي إلى الحد الأسمى؛ هو احتماعي بأصوله، واحتماعي بوظائفه، احتماعي بأشكاله، واحتماعي في تطبيقاته، في الأساس، إن التفكير هو تشاط علني عام، موطنه الطبيعي هو باحة المنزل والسوق وساحة البلدة "(2)، ينطلق من هذه الفكرة ليحلل السلوكات الاجتماعية لسكان جزيرة بالي بأندونيسيا ليخلص في النهاية إلى استنتاج موقف ثقافي معين من الزمن: "إن تجهيل الأشخاص وتثبيت الزمن ليسا إلا وجهين للعملية الثقافية ذاتحا: التقليل المرزي في الحياة اليومية للشخص الباليني، من أهمية النظر إلى الآخرين بصفتهم مصاحبين أو الرمزي في الحياة اليومية للشخص الباليني، من أهمية النظر إلى الآخرين بصفتهم مصاحبين أو خلائف أو أسلاف لمصلحة النظر إليهم على أنحم معاصرون "(3)، ويوضح غيرتز العملية،

<sup>(1)</sup> المرجع نفسه، ص24.

<sup>(2)</sup> تأويل الثقافات، ت: محمد بدوي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط1، 2009، ص675.
(3) السرجع نفسه، ص735.

السابقين أن نجهل الأشخاص والبت الرمن فيقول: "وكما إن الأعلمة الرمية السعة المحلية المنافعية الم

وإذا كان هذا شأن ثقافية تقليدية، فإن الثقافة في القرن الثامن عشر حاصة في الغرب قد عرفت موقفاً مختلفاً ضمن ما عرف بمفهوم الحداثة، يقول ديفيد هارفي David قد عرفت موقفاً مختلفاً ضمن ما عرف بمفهوم الحداثة، يقول ديفيد هارفي المعتمون (Harvey): "إذا كانت الحياة الحديثة فياضة حقاً...، بحس العابر وسريع الزوال والتشفر والحائز، فإن نتائج عميقة ستلي ذلك، وأولى النتائج تلك، تخلي الحداثة حتى عن ماضيها الخاص، ناهيك عن أي نظام احتماعي سابق للحداثة، فالانتقالية التي باتت تحكم الأشباء حملت من الصعوبة بمكان الاحتفاظ بحس التاريخ ودعومته"(2).

- وقد ظهر دعاة للحداثة في الوطن العربي والثقافة العربية، ومن بينهم (المناصرة) وأدونيس الذي يقول: "ما الواقع الثقافي الراهن؟ إنه احتصاراً وتيسيطاً، صراع بين قوى

والم كلفورد غيرتز، تأويل التفافات، ت: محمد بدوي، ص736.

<sup>(2)</sup> حالة ما بعد الحداثة، ت: محمد شياء المنظمة العربية للترجمة، بيروث، لبنان، ط1، 2000. ص29.

يدولوجه وهي دند له القالة عربة السابدة عن مستوى المده والوسسة إلا هي القالة المنظرة الإنهولوجية السابدة عي الل تجول الوات بن فوة بالدولوجية المستوار خاصي ورسوح المنداء وغول دولا سنوه بمكادات حديدة لفاقة حديدة الأالم الما المنطقة العربية الدا هي تقالة فحيد المزات وطاحي، المشكل يضع عرافل موضوعية في وحد المحديد الفاق واخدات، وقدا ينظر ألموليحي إلى المكانة الشعرية بعدها أدة المتحديد الفاقي- "المكانة الشعرية إذاً إلا تصور الوقع وإذا تفككون أو تحدده بن أحل تنويله، توبياً، فدا تقوم به حصوصية العمل الشعري يسبر في تواز مع ما تقوم محموصية العمل الشعري يسبر في تواز مع ما تقوم محموصية العمل الشعري يسبر في تواز مع ما تقوم محموصية العمل الشعري يسبر في تواز مع ما تقوم محموصية العمل الشعري يسبر في تواز مع ما تقوم محموصية العمل الشعري يسبر في تواز مع ما تقوم محموصية العمل المناسات المناسات غوا الموابقة وكما أن المعارسة السياسية الموابقة الا تنهض الا كالفصال عن المعارسة المكانية المقابلة الشعرية الجديدة الا تنهض الا كالفصال عن المعارسة المكانية المقابلة الشعرية الجديدة الا تنهض الا كالفصال عن المعارسة المكانية المقابلة الشعرية الجديدة الا تنهض الا كالفصال عن المعارسة المكانية المقابلة الشعرية الجديدة الا تنهض الا كالفصال عن المعارسة المكانية المقابلة الشعرية المدينة الا تنهض الا كالفصال عن المعارسة المكانية المقابلة الشعرية المدينة الا تنهض الا كالفصال عن المعارسة المكانية المقابدة المقابلة المقابلة المناسة المكانية المقابلة المقابلة المعاملة المناسات المكانية المقابلة المقابلة المقابلة المعربة المحارسة المكانية المقابلة المقابلة المعربة المحارسة المكانية المقابلة المعربة المحارسة المكانية المقابلة المحارسة المكانية المقابلة المحارسة المحارسة المكانية المحارسة المحارسة المكانية المقابلة المحارسة المحارسة

## و - الموقف الجمالي:

لقد عرفت الحداثة صد القرب الناس عشر موقفاً جمالياً من الرمن يتحدد من خلال الأشكال الجمالية أو مقاصدها، إذ إبد: "في هذا "الانتقالي"، في هذا "الهارب"، الملذين بميزان الحقيد المعالمية، حسب بودلور، تعين القطائع المتعددة، التي تضغي على الحداثة، مؤقداً، في المداثة، ف

أ أدويس، ومن الشعر، دار السافي، بيروت، لبنان، طه، 2005، ص55. عوالدين المناصرة: وعلم الشعريات: فصل: والحفاقة وما بعد الحفاقة،. ط2، دار مجدالاوي، عشان، 2017. صدرت الطعة عن دار يرهومة، عشان، 1992.

أألوجع الساني عهاة

إي لمعقد من قوقع لتغرق في العالم الماضو "أي ويظهر في من هذا، أن موقف المدائد هو موفف تعليد من الوقع لتغرق في العالم المحافية المورولة في حيل أشكال بودلير (Charles Hoandlaire)، هو الحال مع بودلي، حين: "إذا كان حرى اعتبار شاول بودلير الحاص، فإن هذا بعود إلى هو الحال مع بودلي، حين: المحافة الأول، وتحرها في إبداعه الشعري الحاص، فإن هذا بعود إلى في العالم، كان تعريف الحداثة الأول، وتحرها في إبداعه الشعري الحاص، مع البرحوانية الكيرة الحدوث المحاف الشعر العربي المحافرة الحدوث التجارية، مع البلطة الاقتصادية والسياحة التي تبغي إحضاع النظام الحمالي المعاصر التجارية، مع الملطة الاقتصادية والسياحة التي تبغي إحضاع النظام العربي المعاصر ناهرة العنوس التي تتبدئ لهم في معانيه، يقول: "فالقول بالغموض إصفاطه: إنه وليد هذا النياع، إنه ناتج عن عدم إدراك الفرق بين طريقة التعبير القليمة، والطريقة الحديثة، وعن عدم المدفلة الحاضرة بلحظة تعود إلى حوالي عشرين الواح معنى الزمنية الشعرية، وعن الحكم على المحفظة الحاضرة بلحظة تعود إلى حوالي عشرين طرفة وهو ناتج كذلك عن تغير النظر والوعي في حركية التحول "(3)، وهذا الموفف الحمالي المعان من الزمن الذي برضي الماضي لصالح الحاضر والمستقبل والذي عرفته الحداثة، قد عرف الطبعة أن يضع كلمة المنام لعصر الحداثة، ولطوي ذات تحاصية إعجازية، العصر هو عصر تحافة وتأكيد حربة تدع لكل واحد متعة الحكم والتقويم كيفها يسره، تتحلى في ذلك عن فردائة وتأكيد حربة تدع لكل واحد متعة الحكم والتقويم كيفها يسره، تتحلى في ذلك عن

he whale

والماء والماء

Jane "

all ST

والموث

y lug

و إقام

ارك جعيز، ما الجمالية؟، ت: شريل داغر، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لينان، ط1، 200، ص310.

لمرجع نفسه، الشفجة نفسها. من الشعر، ص16.

تماير واتواهد الى وصعها التر الحديث، وسبح أكبر تلباة لأشكال الماسي وأساله" أن وهؤلاء. وقد كان المهوم ما بعد الخداته حدا دعاله، كما كان للحداثة من قبل دعالها، وهؤلاء "سمون أنفسهم، إذاً، ما بعد حداثين، على الرغم من الطابع للنفر لحدا الاشتقاق، لا يحب تشارتر من عدا اللفظ، وهو المعماري الذي بني "ساحة إبطالها" في نبو أوزلانر — أحد الأستة الأكثر سطوعاً عن فن ما بعد الحداثة، وإن يعتمده فذلك يعود فقط إلى أن الفن، وللوسة والزينة الداخلية، استولت عليه" وعما سبق يتضح لي أن كلاً من مفهومي الحداثة وما بعد الحداثة قد ارتبطا في حاليهما الجمالي بموقف من النواث ومن الماضي يتراجع من رفضة وإذاءة القطعية معه إلى تقبله بحسب مقتضيات العصر.

يتحور الموقف الحمالي السابق من الزمن حول الممارسات الحمالية والعبة في علاقاتها مع المؤروث ومع الحاضر، غير أنه يتبدى حتى في حوهر وطبعة التحرية الحمالية ومقاصدها موقف من الزمن آخر بميزها، حيث يقول ديفيد هارفي: "أما النظريات الحمالية والذاتية، من حهة ثانية فهي تنشد القواعد التي قسمخ للحقائق الأيدية والثابنة بأن تتحقق وسط كل الاضطراب والتغيير، وما يحاول المعماري فعله، في حالة هي الأوضح، هو محاولة تمرز قب معيد من حلال بناء شكل مكاني، ولا يفعل الرسامون والتحاتون، والشعراء والكتاب من كل الأنواع أقل من ذلك، بل إن ما تفعله الكلمة المكتوبة هو تجريد الصفات من يار التحرية المسحرك واشيتها في شكل مكاني" أن وفي هذا السياق ذاته: "حاول حوزيف فرالك في (قراسته) "الشكل القضائي في الأدب الحديث" الموهنة بأن الصور والتوكيات فرالك في (قراسته) "الشكل القضائي في الأدب الحديث" الموهنة بأن الصور والتوكيات

<sup>(</sup>أ) مارك جمييز، ما الجمالية)، ت: شويل داغر، ص418.

المرجع للسعد ص 419-

<sup>(</sup>أ عالة ما بعد الحدالة، ت: محمد شيار ص244.

الكلمية "مثلاً" لا تتوقف في معانيها على العلائق الزمنية بل بالأحرى على الارتداد والتعاقر الألي الله ولعل عاذا ذاته ما عبر عنه موريس بلانشو بقوله: "الكتابة هي الاستسلام لفت عباب الزمن (<sup>(2)</sup>) وأستنج مما سبق أن الشجرية الحمالية في جوهرها هي تحرية لا زمنية. وتعي أنعر هي تحربة مكانية في طبيعتها ومقاصدها ترفض الزمن وتتعلص منه.

5- الزمن في الشعر العربي:

ا- في الشعر الجاهلي:

عرف الشاعر العربي الجاهلي تحربة الزمن، وعاناها بشكل عبر عنه في شعره، يقول زهير بن ابي سلمي في معلقته <sup>(3)</sup>:

المانين حسولاً لا أبالسك يساء ولكنسي عن علم ما فيي غياد عم تمتمه ومسن تخطعي يعمسر فيهسره

سئمت تكاليف الحياة ومن يعش أعلم ما في السوم والأمس قبله رأيت المنايا خبط عشواء من تُصبُ

أرى في هذه الأبيات تحل خبرة الشاعر بالزمن عبر حياة طويلة من تحشم المسؤوليات والوعي بما، غير إن هذه الخبرة الماضية ثقف عاجزة عن الإحاطة بالغد، وتعيي تمام الوعي أنه حارج عن سيطرتما وأنه يحمل بين طباته المصير المحتوم متمثلاً في الموت، ولهذا أرى أن أدونيس قد لا يجانب الصواب حين يقول: "والزمن عدو الشاعر الجاهلي بصفة عامة، وعدو العاشق

<sup>(1)</sup> جوزيف أ. كيسنز، شعرية الفضاء الروائي، ت: حسن حمامة، أفريقيا الشوف، الدار اليضاء المغرب، د.ط.، 2003، ص27.

Maurice Blanchot, l'espace Listéraire, Gallimard, 1955, p22. (3) الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص65.

غاصة، ليس عند العشاق زمن بالمعنى الذي يتعارف عليه الناس. زمهم عو خطات هامهم ولغاتهم فحسب. لا يجري زمنهم متواصلاً كالماء، بل يتجزأ قافراً كالقراشات الله كما أبه قلد لا يجانب الصواب حين يحلل الوضع الوجودي للشاعر الجاهلي وري أنه: "من هذا الوضع الوجودي، انبئق ما يمكن تسميته بحس الدهر، وأعلى بالدهر الفوة الخارقة التي لا تمكن مقاومتها: تأخذكل شيء، أمام هذه القوة يحس الشاعر الجاهلي أنه عاجز ولا حيلة له المتعلم ب-في الشعر العربي العباسي:

لقد احتلفت الحياة العربية خلال العهد العباسي عن الحياة الحاهلية، حبت تعددت مظاهر الحياة في المحتمع بين غني وفقر وترف وبؤس وبين علم وحهل ورلعة ودناية، وتبحة لهذا المحالفات نظرة الشعراء إلى الزمن، حيث يقول أحماء أمين: "قالصنوبري الحلبي بمثل لتوف والنعيم والعيش الوغد، ينعم بالقصر الفخم والحديقة الغناء، ويتغنى بحمال الأزهار وحمال الطبيعة... يقابله الشاعر ابن لنك الذي يصور اليؤس والفقر وعبث الأقدار الله وقد كان المتنبي من الشعراء الذين ضافوا ذرعاً بالزمن، ولهذا فإنه: "إذا كان المتنبي قد حاكمي مرس يوصفه عدواً عاماً مشتركاً لكل الناس، فقد وقف ضد الزمن الخاص به أيضاً الذي كان حائلاً دون تحقيق آماله، ومن هناك كان صراع المتنبي مع الزمن مراً وقوياً ومستمراً <sup>(1)</sup>، ومما يقول

<sup>(1)</sup> مقدمة للشعر العربي، دار الساقي، بيروت، لينان، د.ط.، 2009، ص19.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص25.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup>أحمد أمين، ظهر الإسلام، ج1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 2004، ص111.

<sup>(</sup>b) نوزاد شكر الميراني، صورة العدو في شعر المتنبي، دار الزمان، دمشق، سوريا، ط1، 2010 .115,00

|           | لمتعى في الزمن) هذه الأبيات (أ):<br>وعناهم من شانه ما عنانسا<br>وعناهم من شانه ما عنانسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لغذ       | لمتنى في اولى الزماني وعني من المن في الزماني وان سر بعض هم أحياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | وال سرا بعدة كلهم من الإحسانا من ولكن تكدر الإحسانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضوره الم | ولسوا بعصور المستع ليالي-<br>بها تحسن المستع ليالي-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الختلف ثا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مطاردة.   | ويقول صالح زامل: "واضحم إحساس بالزمان يواجهه (المتنبي) عندما يجد نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الحاضر،   | ويقول صالح براهل. المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه المر |
| الغلبة ف  | نتمي إلى غير الزمان الكاتنة فيه مغتربة " <sup>(2)</sup> "<br>نتمي إلى غير الزمان الكاتنة فيه مغتربة " <sup>(2)</sup> "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | ج. في الشعر العربي المعاصر:<br>عنول (ناؤك الملاتكة) وهي من رواد الشعر الحر من قصيدتما الأفعوال <sup>(3)</sup> :<br>تقول (ناؤك الملاتكة) وهي من رواد الشعر الحر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | تقول (نازك الملافحة) وهي ش روحه المرافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -1        | من قيود التذكر لن أنشد الانفلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | من فيودي، وأي انفلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " النه    | وعدوي المخيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| jes       | فوق روح تريد الربيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الله      | ووراء الضباب الشفيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ja.       | ذلك الأفعوان الفظيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | ذلك الغول أي انعتاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           | من ظلال يديه على جبهتي الباردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | عبدالرحمن البرقوقي، شرح ديوان المتنبي، ج2، ص1236.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | تحول المثال، المؤسسة العربة للدرام التي مالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

لمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 2003، ص229. الأعمال الشعرية الكاملة، مع 2، دار العودة، بيروت، لينان، د.ط.، 2008، ص55.

### ابن أنجو وأهدابه الحاقدة في طريقي نصب غدا ميناً لا يطاق»

يعاصر هذا الأفعوان العامض الذات الشاعرة بشكل يعمل صبي المائد بنتال للصورة المخيف، لدرجة أنه يقتل فيها إرادة العد أي السنفل، يقول إحسان هياس أوس الا تختلف تازك في موقفها إزاء الرمن من خليل حاوي والسياب، فهي تران الرمن فوة حدارة مطاردة...، وليس الأفعوان أو السمكة أو السحلاة، رمواً تصور مرحلة إمياء كالمائس أو الخاضر، وإنما هي رموز لقوة متميزة ... يقوم بينها وبين الوجود الإنسان صرح مستحرد وتكونه الغلية فها في كل حولة، وما الإنسان بالنسبة لها إلا كيان صعف الأنا

## رابعا: مفهوم الزمكان

### 1- مصطلح الزمكان (Espace- temps):

يعد معطلع الرمكان مصطلحاً منحوناً من الكلمان ومكان، حبث السحت يعني ابتداع كلمة مركة حروفها من كلمتين أو أكثر، ثمثرع من حرفها لمدلاة على معنى هو مزيح من دلالات الكلمات المنترع منها (المنحوث منها) "أوا وفي حوار الحت في اللغة العربية يوضح (يوسف وغليسي): "وإذا كان من المسلمات أن العربة لعة المنطقة ليس من طبعتها (المنحت) الذي هو أصل من أصول اللغات الهندو أوروبة تأت الطبعة الإلصائية، فإن المعلامة أحمد بن فارس نظرية لغوية (منطوذا) تعند هذه المسلمة، وتقلب بعض تقاليدنا اللغوية رأساً على عقب... وقد دافع عن هذا الرأي (الشادا) قلة من العويين

انسانس

بانت ،

ساتا

.

<sup>(1)</sup> اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق، عمان، الأردن، ط3، 2001، ص75.
(2) يوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي، ص91.

المدان عالم كما يوضح (وعليس) ذاته شأن معطلح الزمكان فيقول: "معطلح والومكان من النبع للصطلحات المحولة الموقفة، الدال على ما يوحد في الرمان والمكان معاً. والقال المول المرسجين (Sparioremporal) أو فعل الإنعاب (Sparioremporal) وقد سين عيدالملك موتاض منه عنواناً لاستر فنسؤل كتابه وتحليل انخطاب السرديم)، كي يكون مريز ترکیباً بین عبصری الومان والمکان وحتی بنسخی له دراستهما منداحلین <sup>دی</sup>، ایاضی أرف ان شيوع مصطلح الرمكان وتوقيق ال الاستعمال العربي كما عمر عن ذلك (و فليسي)، بدل علم أن الذائفة العربية لا تمنعه، بل وتشله. على الرغم مما منيق ويوده بشأن تردد اللغويين العرب في إحارة اليد النحت في العربية، ولهذا فإلني أتمني مصطلحات أحرى قد تكون متقاربة أو نمو متقاربة معه، ومن هؤلاء مؤتما "دليل النافد الأدبي" اللذين نبيا مصطلح "الزمكانية" كنفل المصطلح الغربي "Chronotope" الذي هو: "أحد أهم مقاهيم ميخاليل باخيي Mikhail Bakhting للعقدة، ونعني حرفياً "الزمان المكان" لأنصا مركبة على التوالي من الفردتين معاً، وهو مصطلح مقتبس من علم الأحياء الرياضي حيث يصف "الشكل" المدي بحم معا الزمان والمكان" (أ)، والاحظ هنا أن مصطلح الزماكانية هو بلدوره مصطلح محوث، داء شاد الزمكان، الذي تبته يمني العبد أيضاً كنفل للمصطلح العربي ذاته أي "Chromotope" بالموازة مع مصطلح آخر معرب هو "الكرولوتوب"، وذلك في مقالما للعون؛ "أضواء على "لكرونوتوب" والسنق الدلال في نظرية باحتين للرواية"، والمُورِج عليج ا

والمول) 1995 المنوة لا المنوة مائلة لا المنوة مائلة لا المنوة مائلة المنوة من المنوة من المنوة المن

من المق

ارتياط ا

الوحود

يعلي ا

de

121.

4

الترجع عنه، الصفحة عنها المرجع نفسة، ص478.

أنيحان الروبلي ومعد البارغي، دليل النافد الأدبي، المركز الطافي العربي، الداو البيشناد، المغرب، بروت لناد، طاي 2017، هـ 170 والبول؛ 1995 أن وعن مفهوم التعريب يقول وغليسية "ويبدرج هذا المفهوم ضمن ظاهرة لغوية عائمة لا تكان تسلم منها لعة من اللعات، تسمى الافتواض (emprunt)...، وإذا حاولت لغة ما أذ تنقل ذلك للقهوم الواقد بجمعمها المحلي، ربحا أضاعت حانباً معتبراً من لعني. فكان لزاماً عليها أن تحافظ على المعنى بافتراض الحروف الأجنبية للعبرة عن ذلك بنهيوم، مع شيء من التحوير الصوفي الذي تقتضيه اللغة المغتول إليها (أأ) غير أن تقل مصطلح لومكان إلى العربية لم يتم بالنحت والتعرب فقط، فقد نقله محمد شها باستعمال تي تجهة من حلال مصطلح: "الزمان – المكان" في ترهمه لكتاب "حالة ما بعد الحداثة" لديهيد هارفي أن ولا تفوتني الإشارة إلى استعمال محمد مقتاح لمصطلح "القضاء الزمان" أن

أود هذا أن أشير إلى الصلة الوثيقة بين مقهومي الزمان والمكان، التي تظهر من خلال ارتباط تمثل أحدهما بمثال الآخر بشكل قد يجعل من الصعوبة بمكان التفكير في استقلالية أي من للقهومين عن الآخر، يقول فيفيد هارفي: "يمثل المكان والزمان مقولتين أساسيتين في الوجود البشري" (أن ويوضح أحمد يوسف (مصطلح المقولة) بقوله: "إن مصطلح المقولة بعوله المعالم إلى فايسيشكا الذي يعي معجب البيان أو التأكيد في اللغة الإغريفية، ويعود هذا المصطلح إلى فايسيشكا الذي

الله في مفاهيم البقد وحركة التقافة العربية، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط1، 2005، ص63،

<sup>21</sup> إشكالية المصطلح في الخطاب التقدي العربي الجديد، ص87.

الله المصلن السادس عشر والسابع عشر من الكتاب المذكور

<sup>\*</sup> اعتر دينامية النص المركز التقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان، ط3، 2006.

<sup>3900</sup> 

الأحالة ما عد الحداثة، ت: محمد شيا، ص239.

غدن عن متولات الموهر والكيف والفعل، ثم حاء بعده أرسطو وطورها إلى العقولان فير غدن عن متولات المؤيد والكيف والفعل، ثم حاء بعده أرسطو وطورها إلى المقولان الرئيسة للوحود الله الإحوال أو المقولات الرئيسة للوحود الله الإحان والمكان معاً، وربما كان هذا الفهر استحالة الفكر البشوي في الوحود بحاج إطار الزمان والمكان هما صورتان للحدس الحسي، وبالتالي منا أنه بها تعاويل كانط؛ أهما أن الرمان والمكان هما صورتان للحدس المحسي، وبالتالي تويا عما قاله المعاويل كانطاء المحالة المحسوسة المحسوسة المكان يتم عارج المكان كما لا يمكن أن يتم عارج الزمان، أي أن منها وغير المحسوسة لا يمكن أن يتم عارج الزمان، أي أن الكان والإمان كلاهما إطار ضروري لكل من إدراكاتنا وفكرنا كبشر لا تدم إلا بحسا.

المكان والرمان تلاما بشار مرازي من الصلة والالتحام بين الرمن والمكان: "في ويعر غاستون باشلار بشكل أوضح عن الصلة والالتحام بين الزمن والمكان: "في بعض الأحيان نعتقد أننا نعرف أنفسا من حلال الزمن، في حين أن كل ما نعرفه هو تنابع عبينات في أماكن استقرار الكائن الإنساني الذي يرفض الذوبان، والذي يود حتى في الماضي، حين يدأ البحث عن أحداث سابقة أن بمسك بحركة الزمن. إن المكان في مقصوراته المغلقة الي لا حصر لها، يحتوي على الزمن مكتفاً، هذه هي وظيفة المكان "أن وأستنج من هذا أن الإنسان عبر ذاكرته يتمكن من ملاحقة صور المكان التي ترتبط بأزمنة بعينها، وقد تتم هذه الملاحقة لدافع عاطفي نفسي كما يوضح باشلار ذاته: "إن كل أماكن لحظات عزلتنا الماضية، والأماكن التي عائبنا فيها، وتألفنا مع الوحدة فيها والأماكن التي عائبنا فيها، وتألفنا مع الوحدة فيها

عظل راسحة في د معية وأماكن مه بعده الزمني: " ظاهرة مدينية. المدن "(2)" وأ المحلالة، والم يتعلق بالجمه وأ

المات

الزمالية ا

وعندما

من الف

ان ت

زمانيا

اهت

1)

<sup>(1)</sup> احمد يوسف، القراءة السقية، الدار العربية للعلوم تاشرون، بيروت، لينان، منشورات الاعتلاف، الجزائر العاصمة، ط1، 2007، ص111.

<sup>(2) (</sup>مجموعة من المؤلفين)، الحداثة الفلسفية، ت: محمد سبيلا وعبدالسلام بتعبدالعالي، ص287. [3] جماليات المكان, ت: غالب هلسا، ص39.

تظل راسحة في داحلها، لأننا نوغب في أن تبقى كذلك "(أ)، وهذا الارتباط بين مراحل زمنية معينة وأماكن معينة بدورها، يظهر من خلال الحداثة التي أنظر إليها هنا من خلال زمنها أو يهده الزمني: "كذلك، فإن حركة الحداثة بعد عام 1848 كانت كما يبدو، وإلى حد كبير ظاهرة مدينية...، كانت حركة الحداثة "فن المدن"، ووحدت موطنها بشكل واضح في الدن (2)، وأعبر عن هذه الفكرة بعبارة أحرى، إن رمن الحداثة ارتبط بالمدينة كمكان للحداثة، والمثالات السابقان يؤكدان اللحمة الزمكانية سواء أكان الأمر يتعلق بالفرد أم كان يتعلق بالحماعة وبالتالي بالنظرة للوضوعية.

ولعل غاستون باشلار قد عبر عن هذا الارتباط بقوله: "وإذا عرفنا الجمع بين السمات المكانية والسمات الزمانية لظاهرة معينة، نصل، بوسائط مادية، إلى تأطير الظواهر الزمانية في إطار معين "(3)، موضحاً بشكل أكبر: "إننا تجبس الإيفاع في صناديق الأنغام. وعندما نرى إيقاعاً محفوظاً في هوائي هاتف لاسلكن، إذاعة أو تلفزيون لا يمكننا أن نستبعد مِنَ الفَكُو صورة فعل متبادل بين الهندسة والزمان. عندتذ يكون من مصلحتنا ومن المقبد لنا أن نتاول الأشياء بوصفها نتاحات حقيقية لموجات ثابته في محطات. وتكون المراحل وظالف زمانية - مكانية إنحا الوجه الزمني للأشياء المادية "الله ونجاد العبلات بين الزمان والمكان اهتماماً أيضاً في علم الاجتماع: "وتصوغ معظم المناهج حالياً الزمان والمكان على أنمما

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الموجع تقسم ص40.

<sup>(2)</sup> ديقيد هارفي و حالة ما بعد الحداثة، ت: محمد شياء ص 44.

<sup>(</sup>أغاستون باشلار، جدلية الزمن، ت: خليل أحمد خليل، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لينان، ط4، 2010، ص82.

<sup>(4)</sup> المرجع نفسه، ص83.

ما يان أو ملعاد من مصنوما وأي الرمان / الأمادي، والمهم المكارل والدولية عن الرماد المحالات الاستمان على العلما الاحتمامية على قد مصامه لما يقدم عشد والملط المعاملات الاستمان على المعلمات الأحتمامية على قد مصام المعاملات الرمكانية السولاً في علم القديات اليام على المعاملات الرمكانية السولات المواجعة الرمكانية والى نظرية المعلمي قد ربط سبولة العلاقة الرمكانية والى نظرية المعلمي المعامل قد ربط سبولة العلاقة الرمكانية والى نظرية المعلمي والرمن أمر عدي المعامل والرمن أمر عدي المعامل الأدبي، عاصمة أن النظرية المسيطة تقول إن المصلى ادن المعامل والرمن أمر عدي كان الرمن هو المعامد الرامع المحكان المتالات

البلط المهوم الرمكان الد الناقد الروسي هيخاليل بالخنين عراية تقدية حديد به البلط المهوم الرمكان الومكان الوالمائية المركان المكانية المحال المكانية الم صوفا الدي علول باحتين تأكيد أهميته ال الرواية، حيث بوى أن أشكال الرمكانية ال صوفا المكانة أحسد الوس في للكان وتحسد المكان في الرس مد وقد عالج بالحدي هذا المشهوم ال مقاله الدكال الرمن وأشكال الرماكانية في الرواية: ملاحظات نحو شعرية تاريخية المائن وحضو الرمن والمكان عرد سمات نصية وحسب، الى يعملان كوحدة دهنية عاسس مهاد عمليات المراءة ولكابه، ومن شأن هذا المواجل النام ينهما لوحيد أشتات العناصر الرمالية وللكالية في المراءة ولكابة في الدواية الدهنية الرمكانية محسنوبات الكابة السرائة في أن واحد يفترض نوعاً من النوافق أو الاتفاق السبي الخصوص ومكان معين؛ كما المختفة واقتمعات المباية تفضي إلى أشكال ومكانية محتلج النص وفاحله، أن الحق المحتلة واقتمعات المباية تقضي إلى أشكال ومكانية محتلفة حارج النص وفاحله،

لمون سكون، علم الاجتماع العقاهيم الأساسية، ث: محمد عثمان، ص241. ميمان الريالي ومعد البازعي، دليل الباقد الأدبي، ص170. المرجع غسه، ص171. المرجع غسه، الصفحة علم عا

سود على النستوند الدي أو النستوال الاستدامي الآي ومن حلال دراسته المرواية "بعرص يعتدر اللائة الشكال ومكانوة وليسته الترواية، أوقان رواية معامرة الديد. أما التانية على يركانية رواية معامرة الحياة اليومية ...، وأحداً ارماكانية السود الذائية والتراسم التي حيث الديو علم الأشكال الوماكانية فيما يبدو في كالعكاس أروح العصرة حيث إلى الجمعة الدهر على يصمع في الذ ألموذج العالم العام ومادية النص المتحقق في ومبه، وهذا الجمع أو التفاعل عو العصر الأساسي في مفهوم الرماكانية الباستيني التي المديد وهذا الجمع أو التفاعل

وتشير لهن العيد إلى تطبيل باحدي زؤيه النظرية عن الرمكان على منوح رواني بعيد، حيث تقول: "إن هراسة باحدين للمن الرواني عند رابليه (1894 - 1883) هي منال بارد عني ما قدمه في شال المعارسة التحليلة عن مقهومه النظري لعلاقة المكان بالرمان أو المكرواووب من حيث لحال هذه العلاقة في بنسل تعبيري - تقال دال الأثار بالرمان أو المكرواووب العراقية عند رابليه، كل العبارات التألوفة، وكل بالحاورات العابية بدى الأشياء والأفكار، أو بدى الوحودات وصورها المفعيق، وينشيء محاورات نجر متوقعة وصلات لحو مأوفة الله ومن ها أرى أن الرواية عند والمهم كانت تخرج عن طالوف والمنتظر عسب الرمكاند الذي كذا الميث عند عدى المحاد الذي كذا

المردن الرويل ومعد البارعي، وليل النافل الألمي، مر172

أأ المرجع نفسه. في 173

ألرجع للسه الصلحة للسلها

الله في مناميم المقد وحركة الطاقة العربية. ص14

أأشرم للسناء الصقامة للسها

3- الزمكان في النقد العربي:

م الدراسات التقدية العربية لمفهوم الزمكان، وقاربته من منظوار العرب بعض الدراسات التقدية العربية لم منعددة صدن دراسات موضوعها هو موضوع آخر غير الزمكان، ومنها قول سيزا قاسم لدي مدينها عن الطلل في الشعر الحاهلي: "والطلل علامة سيميوطيقية، أي أنه شيء مادي يشير إل حقائق غير مادية، وإذا كان الطلل هو في واقع الأمر مكان، فإنه في نفس الوقت يشير إلى الومان لأنه مكان قد وقع عليه فعل الزمان فأهدمه، ولذلك يمكن القول إن الطلل علامد زمكانية Chronotope في المصطلح البحتين، بل قد يكون النمط الأمثل للعلامة الرمكانية "أا، وإنني أرى هنا أن رؤية الزمكان هي رؤية إلى المكان في تحولاته التي تقع على عط الزمن، وعير بعيد عن هذه الرؤية إلى الزمكان، يقول أدونيس عند تحليله للمكان ل الشعر الجاهلي: "ومكان الشاعر الجاهلي، لريحه ورمله، نوع من المكان – الزمان: يتحني. يتداعل، يتقل، يحم ويضيع، إنه المكان - المتاه، من هنا هاجس الشاعر الحاهلي ليحعل من الكان ملحاً، ومن هنا حسرته حين يرى إلى الأشياء تنهدم وتغيب، فالمكان لغة ثانية خفية في تضاعيف الفصيدة الحاهلية "(<sup>2)</sup>، ومع أدونيس أيضاً تظهر الرؤية إلى الزمكان هنا رؤية إلى للكان في تحولاته وحركته الطبيعية، وآثر هذه الحركة والتحولات في الشعر الجاهلي.

المحيا

L. VI

541

الح

ولكن حبيب مونسي رأى الزمكانية بمنظور مختلف، حيث كتب تحت عنوان "المكان الرماني..."، بإضافة اسم المكان إلى الزمان، مشيراً إلى زمكانية مرتبطة بتورة التحرير الحزائرية الباركة: "لقد كان توفير ميقات الإنطلاقة، وكانت الجبال مكاتما. وقد اقترن توقير في

<sup>(1)</sup> ميزا قاسم. القارئ والنص، ص53.

المحال الشعبي بالحال، حتى تداهلت الدلالة الزمانة وللكانة في تداخ واحد. فإذا ذكر الأول تباذر الثاني الى اللهمن، وإذا ذكر الثاني فقز الأول إلى اللهمن وعلى هذا النحو بتحدد المكان زمنياً في الداكرة الجماعية، إلى أن تجحوه ترابطات أحرى تكون أكثر تلاحماً وتأثيراً في الحلى تعاصره "أ، ويوضح مونسي مفهوم المكان الزماني في موضع أخر منطلقاً من مفهوم المكان الزماني في موضع أخر منطلقاً من نعت المدار والبيت، إنه مكان زماني، وفق الحتمية التاريخية المعهودة "أ، ومن هذا التوضيح يندو في أن رؤيته الزمكانية تتحدد في ارتباط المكان المعين بالفترة الزمنية للعبدة كما هي في الثاريخ، وهذا يعني أنما رؤية زمكانية تحدد في ارتباط المكان المعين بالفترة الذمنية المعينة كما هي في ويوحي في هذا الاحتلاف أن الزمكانية مفهوم قد يكون واسعاً ثرياً وهذا لتعدد العلاقات بين المكان والزمان التي تمكننا من إدراكها بطرق مختلفة. كما تسمح في الآن ذاته بإدراك زمكانات متعددة تعدد العلاقات الزمكانية.

وقد لجأ (قادة عقاق) إلى استعمال مصطلح "الزمكنة" التي رأها متحسدة في نصوص من الشعر العربي المعاصر، إذ يوضح مفهومه عنها قائلاً: "ولكن الخطاب الشعري المعاصر، يواجهنا بنوع آخر من استعارة المدلولات المكانية للزمن. وببعد حديد من أبعاد الاستعمال المكاني له، أي للزمن"(3)، ويربط هذه الظاهرة النصية الشعرية بفهم معين للزمن "فحداثة هذا الشعر تنبني على مفهوم الزمن للتقدم دوماً، الذي لا يتراجع أبدا...، باعتباره داخلياً منشبكاً بالذات...، ملتحماً بالمكان، لا يتحقق إلا به...، إنه نوع من الرمكنة، التي

<sup>(1)</sup> فلسفة المكان في الشعر العربي، ص83.

<sup>(2)</sup> المرجع نفسه، ص105.

<sup>(3)</sup> دلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي المعاصر، ص 321.

لاهي مكن حالموا ولا هي ومن حالموا على كالاهماء أو هو عسب تعيد أيشتمان إلى Espace - Temps) وأن أن عدة الرؤية الزمكانية في التاطها بالاستعمال ال المعرب عي رؤية أخرى تحلف عن السابقتين، ويحاول أن يعطي أمثلة عن هذه الرمكي شعر صلاح عبدلصبور: "إن التصور للكاني للزمان، عن أحل إثبات جموده وتقله وموادر ينتي قيه كثير من شعرات العاصرين إن لم نقل حلهم، فنحن مثارة تحده عن مريور عدالمنور ينمونع في أشكال لا تكاد تحرج عما صبق ذكره، مثل: زمالنا الضريرات .... إلى يلا طعم السنة. ويظهر في أن الاستعمال المكاني للزمن هذا ينمثل في ظاهرة بلافية ير الاستعارة، حيث يكون المكان المستعار منه والرمان هو المستعار أنه.

للرجع ننبد الصقمة نفسها

الأحيال الشعرية الكاملة. وأو العودة، بيروت، لمنات، ه. ط ، 2004، حي207 العرجع علمه، ص111

قادة طاق. ولالة المديدة في



أولاً: زمكان التجربة

ثانياً: زمكان الذكرى

ثالثاً. الزمكان التاريخي

وابعاً: الزمكان الديني

خامسان الزمكان الأسطوري

# أولا زمكان التجربة

## و زمكان الحنين:

ينل عبون قصيدة "الهر والموت" أن للدر شاكر السباب مدايد من وحها على معيدة حيث إنه إن كان: "في المداود أمام مستويين من النمو يعمل كل مهما يطرقنا النفسة عن الامرى، ومن حائل أداء المستويين يقوم الموثر وتواد الدلالة والدلالة المنابلة أو المنفسة كما عا يقيه حركة صراع حقية "أه حيث إن المعارديين "النهر" و"الموت" دلالات تخلف مستوالة إلى حد السافض، فإذا كان النهر ومكاناً طبعاً يشكل في مستواء المكال من تكله وموقعه بغمراني وعنواء المائي، كما يتشكل في مستواء الزماني من حركة الماء بد التي تحري زمياً، وهو مرتبط في الالت بمطاهر الحصب والنماء والحياة التي تنافض دلالة للموت، التي غي عنام الحيات وإذا كانت عد المفارقة تتحسد حاصة وصاحة معني الوصل في حرف العطف وأم، الذي يغيد هنا الوصل بين متنافضين، فإن دلالة حرف العطف هنا تكسي بوماً من التي أو التنافر المنفي هنا تكسي بوماً من عو سقور القصيدة إلى استقرار، كما قد يوحي بالانفحار أكثر وأكثر عم كلمائما، يكرد الشاعر اسم النهر بويب مرتبن متبوعا ينقاط ثلاث الأن وأفسر ورود كلمة (بويب) للمرة الأولى، بورودها على حاطر الشاعر بشكل ربما هو مقاجىء وتكاد تغيب بعده، غير إلا الشاعر بشكل ربما هو مقاجىء وتكاد تغيب بعده، غير إلا الشاعر لا يتركها تغيب بحاء الإن الكلمة، تم الشاعر بشكل ربما هو مقاجىء وتكاد تغيب بعده، غير إلا المناعر لا يتركها تغيب بحاء إلا القاطر وتشيته في ذهنه بتكرار الكلمة، تم

البدر شاكر السياب، الديوان، دار العودة، بيروت، لينان، د.ط. 2005، السجلد 2، ص105. الماك أبدر شاكر السياب، الديوان، دار العودة، بيروت، لينان، د.ط. 2009، الماك موربا، ط1، 2009، على قاسم الزيدي، دراسية النص الشعري الحديث، دار الزمان، دمشق، موربا، ط1، 2009، م. 306.

<sup>(3)</sup> بدر شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص103.

توبلها إلى مشهد فني بسيط الله (اجراس برج ضاع في قوارة البحر). حيث يشم المر توبلها إلى مشهد فني بسيط الله (اجراس برج ضاع في قوارة البحر). عويه بد الله عدد الله ومواقفها، واستعداداتها - ومن خلال الوسيط القني را المشهد الوقعي، عدد الله عدد الله الله ومواقفها، واستعداداتها - ومن خلال الوسيط القني را منهه حديد، لا يعنوف بسريان الزمن، وجدية المكان الخارجيين، إذ يغدو للمشهد العني ر وهذا تعته بعد التحويل – زمنه ومكاله الخاصين (<sup>(2)</sup>) وإذا كان: "المشهد الفني، قد يقوم تر المورة الواحدة فيكون مشهداً بسيطاً، وقد يتألف من صور عدة، فيكون مشهداً مركاها اللغة العامية والعلمية الوم إلى كون اللغة العامية والفنية والعلمية، لا تستلم عنها في نحريك دلالاتما الخاصة...، فالقائل الذي يقول تعبيراً عن محمول مفاصله أنه "صدرا وأنه "لا يمور دوراناً حسا" يجيل من حلال الصورة تلك إلى المنظومة الفكرية التي تكتبر وي العالمة "

:54

وهكذا بعو السياب بحده الصورة الشعرية التي تمثل هذا المشهد الفني البسيط عمد تمثله كلمة (بويب) في خاطره، إنها هناك رئات متتابعة مخنوقة تصدر عن أجراس يرم رايض في أعماق البحر، فهي على بعد مصدرها الموغل في البعد، لا تكف عن طرق خاط الشاعر الذي ينصت إليها وهي تكرر: بويب... بويب.

يردف السياب ذاك المشهد البسيط بمشهد آلير مركب (5):

"الماء في الجرار، والغروب في الشجو

المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

الحب مونسي، شعربة المشهد في الإيقاع الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر، د.ط.،

العرجع السابق، ص76.

حبيب مونسي، شعرية المشهد في الإيقاع الأدبي، ص77. شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص103.

وشصح الجوار أجراساً من المطر بلورها يلوب في أنين "ورب .... يا بوب ا".

يه الشاعر ويب كما هو في خاطره، مياهه في الحزار التي تحملها النسوة، تحيط به المناعر في المناعر عمراحه، وهذا الحنين القوي بقود الشاعر إلى التماهي مع ويب عبر الع مراحل مندرحة يتزايد معها هذا التماهي، وكل مرحلة منها تصور مشهداً حاصاً بما في المحلة الأولى يقول السباب المالي

أود لو عدوت في الظلام.

ين الاياث:

أود لو أطل من أسرة التلال. وفي الثالثة<sup>[3]</sup>:

أود لو أخوض فيك، أتبع القمر. وفي الرابعة<sup>(45</sup>:

أود لو غرفت فيك، ألقط المحار.

المصدر نفسه الصفحة نقسها.

المصدر لقمه الصقحة نفها

المصدر للسدة ص104

المبير شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص104.

فغي البدء بود الشاعر لو يعود في الطلام تحو بويب، وفي المرحلة الثانية هو يعني و من فوق التل؛ وفي الثالثة هو يخوش فيه، وفي الرابعة هو يغرق فيه، حيث بتزايد هذا السنو من فوق التل؛ وفي الثالثة هو يخوش فيه، مع تزايد علاقة القرب المكاتبة، والدافع لهذا التماهي هو المنين الذي كبر شيئاً منياً . عاري سنة، حتى سيطر على ذات الشاعر إلى درجة صار يلتمس معها التعاهى مع عير بالعرق إلى حد الموت<sup>(1)</sup>:

واغتدى فيك مع الجزر إلى البحرا فالموت عالم غريب يفتن الصغار، وبابه الخفي كان فيك، يا بويب...

وهنا تنضح دلالة عنوان القصيدة، حيث إن بويب النهر يمثل لدى الشاعر مارا بحبل على موضوع الموت، من خلال مؤول التماهي التي تعتصر روح السياب الرغبة فيه ,, بویب، "فالعلامة هي ماثول (representant) يحيل على موضوع (objet) عير مار (interpretant). وهذه الحركة (سلسلة الإحالات) هي ما يشكل في نظرية بورسي ما يُلتر عليه السمبوز، أي النشاط الترميزي الذي يقود إلى إنتاج الدلالة وتداولها"(2).

وإلى هنا وبعد أربعة وثلاثين سطراً ينتهي المقطع الأول من القصيدة، المفصول بنحر عن للقطع الثاني والأحير المكون من سبعة عشر سطراً.

في المقطع النَّاني يشير السياب إلى مرحلة زمنية آنية، يعيشها بعد عشرين سنة تفصله

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

المعيد بنكراد، السيميانيات مفاهيمها وتطبيقاتها، دار الحوار، اللاذقية، سوريا، ط2، 2003،

عن أيام بويب وذكراه (1)

بويب... يا بويب،

عشرون قد مضين، كالدهور كل عام،

واليوم حين يطبق الظلام

ويتكلم في هذه للرحلة الزمنية الحاضرة عن حنين أخر يشده إلى الموت (2):

فيدلهم في دمي حنين

إلى رصاصة يشق ثلجها الزؤام

أعماق صدري، كالجحيم يشعل العظام.

وإذا كان الحنين في المقطع الأول يشده إلى الموت عبر بوابة بويب، فإنه في هذا المقطع يشده إلى الموت عبر بوابة النضال والتضحية والتضامن مع غيره من أبناء وطه القال الأحمل العبء مع البشر، فالشاعر في هذه القصيدة مسكون بحاجس الموت، فتراه يلتمس المبررات لهذه الهواجس من خلال آليات للدفاع عن النفس وهي: "تلك الأحداث النفسية التي تقوم بحا النفس رداً على الأحوال الاحتماعية والطبيعية التي تعرقل الإشباع الكلي لخاجة ما، فتعكس في أقوال الفرد العادي وأفعاله، وفي أشعار الأديب وقصصه ومسرحياته" (أ)، حيث فتعكس في أقوال الفرد العادي وأفعاله، وفي أشعار الأديب وقصصه ومسرحياته" (أ)، حيث العدوان

<sup>(1)</sup> بدر شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص105.

المصدر نفسه، المضحة نفسها.

<sup>(</sup>أ) يدر شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص105.

الله خيرالله عصار، مقدمة لعلم النفس الأدبي، منشورات بونة للبحوث والدراسات، عنابة، الجزالر، ط1، 2008، ص80.

مع النحل الذي يتعمل المحك المحك المادي...، كذلك الشام الذي لم ال الما المامرية فيهمة المسلمة المستمد الله يعني المامية المستمد المامية المستمد المامية المستمد المامية المامية

ينما رمًا لما في اللقطع الأول إلى الله أحرى هي: "التكوس الما الله الله أحرى هي: "التكوس الما الله الله الله أحرى هي: الرجوع والارتداد ... إن الحين لشعص أو مكان أو حاث أو تحط حياة معين بعمر في نعبية طبيعية قوامها العادات التي تكونت لذي للره، ثما يترتب عنها الارتباط الامير بالمواضع الماضية، عبر إن الشخص الناكص في الغالب غير متكيف مع أتماط من الماشرة ا

أما عن (التشكيل المكاني) لهذه القصيدة فهو يتميز بالتداحل المكاني المتحيل مكانين وافعين، هما جسد الشاعر والنهر يويب عير أسطر المقطع الأول، أما في المقطع ال فهو ميني في نظري على علاقة التجاوز المكاني بين حسد الشاعر وغيره من المكافحين، وإ كان هذا بتضح فقط من خلال سطر واحد، بينما يتمثل التشكيل الرمايي في الإطار ليبر الذي يمتد من آنية الشاعر إلى عشرين سنه ماضية عبر استحضار صور مختلفة، توحي عوم رْمَني نحو الماضي في الغالب، بعكسه الحنين إلى بويب الماضي، وتوجه زمني آخر تحو الحاف تعكشه الرغبة في النضال.

ومن هنا ينضج أن النهر بويب زمكان مركزي في القصيدة يتوجه نحوه الشاعر عو قصيدته مكانياً وزمانياً عبر علاقة وحدانية مسيطرة، هو الحنين إليه، والرغية في التماهي معا بشكل كلي، حتى يغدو هذا التماهي ذوباناً لذات الشاعر مكاناً أي حسداً، وزماناً أي عم

أ النوجع تفسد. الصفحة نفسها. الموجع نفسه، ص91.

ي يوب بالموت.

2 زمكان الاغتراب:

زاني قصيدة "غريب على المحليج" في صدارة المجموعة الشعرية: "أنشودة المعلو" الصادرة للسياب سنة 1960، وعنواتنا بشير إلى احتماع زمكانين غير متحانسين هما الغريب، الذي هو زمكان، مكانه هو الجسد، وزمانه هو زمان غربته، وهو مأثول يدل على موضوع الوطن زمكان الانتماء، غير إن حرف الجر "على" في عنوان القصيادة يوحي بدلالة مكنفة لهذه الغربة، نحيث بشير إلى الوجود الفعلي لهذا الغرب بالخليج، كما يشير أيضاً إلى أنه غير مستقر بالخليج زمكان الغربة، مكانه ليس مكاناً للانتماء والاستقرار لحلا الغرب، وزمانه هو الغربة التي يعيشها هذا الغرب به (3):

الربح تلهث بالهجيرة، كالجثام، على الأصيل وعلى الرمال، على الخليج جلس الغريب، يسرح البصر المحير في الخليج ويهد أعمدة الضياء بما يصعد من نشيج "أعلى من العباب يهدر رغوة ومن الضجيج صوت تفجر في قرارة نفسي التكلى: عراق"

ويضور السياب في هذا المشهد، جواً كابوسياً خانقاً عند المرفأ، حيث مشتدة برغم الحو الحار، والمكان مزدجم بأشخاص غرباء كادحين في حركة دؤوبة، وفي مظاهر مزرية، بينما

الأيدر شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص4. أ أن المصدر نفسه، الصفحة نفسها.

انفرب تنازع ناظريد الأفاق، وتنازعه خواطره فكرة ثابتة هي العودة للعراق (1): انفرب تنازع ناظريد الأفاق، وتنازعه خواق، الربح تصرخ بي: عراق، الربح تصرخ بي: عراق، عراق، ليس سوى عراق. والموج يعول بي: عراق، عراق، ليس سوى عراق.

والمعج يعون عي الله الذي تدل عليه ياء المتكلم (بي)، "نزل بدر الكويت فالغرب إذن هو الشاعر ذاته الذي تدل عليه ياء المتكلم (بي)، "نزل بدر الكويت يحن إلى العرار في أوقل عام 1953، بعد رحلة منعبة ...، وكان بدر حلال إقامته في الكويت يحن إلى العرار ويفكر بالعودة، ولقد صور حالته النفسية هذه في قصيدته "غريب على الخليج" (الدولة ويفكر بالعودة، ولقد صور حالته النفسيدة يصور عدم استقراره بالخليج، وغربته به غنق روح حتى تضحي اغتراباً بعصف بذاته، وبجعل إحساسه مهتزاً مضطرباً يرزح تحت ثقل بي اللاحدوى والاستلاب، إذ إن الاغتراب "يعدو عرضاً لعدم ارتياح الإنسان الحديث والمختلز متغرات إحساسه بفقدان الذات "(د)، وفي هذه القصيدة التي يبلغ عدد أسطرها منة سط وسطر، لا تنكر مفردة (الخليج) سوى أربعة مرت، بينما تنكرر مفردة (عراق) أربع عنها مرة، ما قد يدل على أن الشاعر يحاول أن يبتعد عن الخليج مكاناً وزماناً، يل وحتى على مستوى النعير.

وفي المشهد الآتي بحشد السباب صوراً عن عدم استقرار بالخليج، تحت وطأة العوز والمرض والشعور الحاد بالاغتراب، إلى درجة تجعله يفسر كل ما يحيط به بشكل عدائي (4):

ما زلت أضرب، مترب القدمين أشعث، في الدروب

البدر شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص4. أيدر شاكر السياب، الديوان، المجلد 1، ص32.

Raymond Boudon et Dictionaire de sociologie. Larousse. Paris, France, 2005, p7.

تحت الشموس الأجدية.
متخافق الأطمار، أبسط بالسؤال بدأ ندية
صفراء من ذل وحمى: ذل شحاذ غريب
بين العبون الأجنبية.
بين احتقار، والتهار، وازورار...أو "خطية".
والموت أهون من خطية

يسور هذا المشهد مكان الاغتراب عنداً متداخلاً كالمناهة، لا يغضي إلى أي استفرار يعلم بحرارة ورهبع شموسه الخالق، الذي يحنق حركته، ويجعله غير قادر على التركيز ويها كما يحق تصه بتلط النظرات التي يحيطه بها، والتي يراها الشاعر عدائية حتى في حال تعاطفها، أما زمان الاغتراب هذا فهو ممتد موازاة مع امتداد مكانه، شديد الوطأة والنقل على تنس الشاعر الذي توم به وينشد الخلاص من قبضته، إذن فرمكان الاغتراب هذا زمكان عالق ونهند ومتداخل، يقبض على ذات الشاعر كأنه متاهة هائلة، يصبح نشدان الخروج منها كانوهم الكاذب، الذي لا يصعد أمام عبثيتها ولا حدوى مقاومتها، وعندما يحاول الشاعر السلص من قبضة هذه المتاهة الخانقة، لا يجد بدأ من الاستسلام لمتاهة أعرى لا تقل تعقيداً، وبعداً عن الحلاص من الأولى، وهذه المناهة الثانية هي قضية المال أو النقود التي هي زمكان وجودها بحورة منذي اصطناعي، قطع معدنية في شكلها المكاني، بينما زمانها هو زمان وجودها بحورة الشاعر الماء

ليت المفائن لا تقاضي راكبها عن سفار

المصدر لقسه، ص8.

او ليت أن الأرض كالأقلى العربض، بلا بحار ا ما زلت أحب با نقود، أعدكن واستزيد، ما زلت أخص، يا نقود، بكن من مدد اغترابي، ما زلت أنفص، يا نقود، بكن من مدد اغترابي،

غير إن الشاعر يصطدم يوقع الحال، حيث إن زمكان النقود لا يستقر على وأوا مزايدة في المعود بل هو يتدبلب بين النمو والتناقص بفعل الحاجة للإنفاق على الموت، وهكذا تقشل مساعي الشاعر لمقاومة زمكان الاغتراب بالأمل في العودة إلى العراق، والتعلص من مكان الافتراب بالمأي عنه، ومن زمانه بانتهائه، ليحد الشاعر نفسه أمام اللاجلوي من حديدالل

> واحسرناه ... فلن أعود إلى العراق وهل يعود

من كان تعواه القود؛ وكيف تدخر التقود

الميوند المعلاد، مرو

والت تأكل إذ تجوع؟ وأنت تنفق ما يجود . بد الكرام على الطعام

وإذا كان المليح إمكان الاعتراب في هذه القصيدة، فمكانه والعي يرفث الشاهر د ويشع بعداليد، لأنه لا يوقر له ملاداً للاستقرار المادي ولا النفسي، كما يرفض زمته من علال موقف غمس بحمل توجها زمياً لمحو المستقبل المشروط بالعودة إلى العراق إمكان الاعتراب مرده إلى رفضه حالة الاستلاب والنشيؤ وقفان الإحساس بالدات، بسب من انعدم للاستقرار النفسي والمادي في الحليج، فالشاعر وقفان الشاعر تطمح إلى الدفاع عن كياضا، الذي ترى أنه غير ممكن التحقق إلا في المناف أنضان العراق ومكان الانتماء والحنين.

#### 3 زمكان الجسد:

يبل عنوان قصيدة المومس العنياء (1) من المجموعة الشعرية أنشودة المطر، عده ماثولاً على موضوع الجدب واستحالة العظاء، حيث إن هذا الجسد الذي طلب الحياة الحبية الفاقدة للمعنى الأخلاقي، يفتقر إلى أهم خاسة وهي حياة البصر، وهذا الجسد الذي هو زمكان حي، مكانه هو الكنلة الجسدية؛ وزمانه هو العسر، الذي يدو من استمرار حياله الحبية أنه لا يزال في مرحلة الشباب، هو منقطع ومنقصل عن الزمكانات الجسدية الأحرى بفقده لحاسة البصر، فلا هو يراها أمكنة تحتلق في أشكالها وألوانها، ولا هو يراها زماناً من خلال حركتها، فهو غير قادر على المساهمة في إثراء هذه الحياة الحسية، ومن حهة أحرى ومن وحهة نظر أحلاقية، فهو يحيا في ظلام العمى إضافة إلى حياته في ظلمة الفحور، "قصيدة

المصدر نفسه، ص142.

والوس عدد المحلة المحة) التي عالمية ما تؤدي في الطلام، ولعل هذه الوشيد عبيداً ويدو لي أن دلاله الطلام الذي يحد من حرية الحركة في كل الاتحاهات، وإلى خلالة المدب الذي يحد من حرية العطاء ومن القدرة على العطاء والخلق، فكلتا الدلار

إن فقدان الصر يمعل زمكان المومس العمياء حسداً تاقصاً، على الرغم من تين على يقية محيات الومكانات الحسدية الأحرى التي من حسم، وهذا النقص يجر عليه تنو امر بنعثل في تقص فوص عمارسة حياته الحسية (A):

"ازهور" أجمل أو "سعاد"! بأي شيء جارتاها تطوقان

وعضت اليد وهي تهمس: بالعيون ..."! عمياء أنت وحظك المنكود أعمى يا سليمة.

فام إنهار الحباة الحسبة لدى الزمكانات الجسدية المحانسة الأحرى، سواء من حب المستوى الكاني- حيث هي مكتملة الحواس- أم من حيث المستوى الزماني يفعل كثاقة الحية، والازدهار في هذه الحياة يعيني ازدهاراً في زمكان المال من حيث كمه وزمان حوزته، لكن بالمقابل من ذلك، تعتري الحياة النفسية للمومس العمياء رتابة، فزمكانها الحسدي بقعل

الله محمد حسن، القضاء الشعري عند بدر شاكر السياب، دار الزمان، دمشق، سوريا، طه

<sup>(2)</sup> بلو شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص158.

عيدا صبرة على المستوى المكاني بصبح رئياً على المستوى الزماني بسبب من فلة الحركة، وتلمد لحارث علم مستوى زمكان الحال، فيكون وتلمد لحارث عده في حياتها الحسية، ينحر عنه تناقض على مستوى زمكان الحال، فيكون فيراً من حيث كمه، ومستقساً من حيث زمان حوزته، وعمعني أخر فإن حياتها هذه تعاني على مستوى ما على معهوه المحدب ليس مفتصراً على حياتها الحسية كمومس، ولا على مستوى ما لدو من مال كمقابل لهذه الحياة، فهناك امتداد آخر لهذا المفهوم على مستوى آخر كما نوصحه الأسطر التابة من القصيدة (أ):

وبل الرجال الأغياء، وويلها هي، من عماها! لم أصحوا يتجنبون لقاءها؟ أيضاجعون عيونها. فيخلفوها وحدها إذ يعلمون بأنها عمياء؟ فيم يكابرون ومقلتاها ما كانتا فخذين أو ردفين؟ وهي بهؤلاء أدرى، وتعرف أي شيء في البغايا يشتهون.

لغر الزمكانات الجسدية غير المحانسة أي الرجال من المومس العمياء بسبب من ساها، عبر إن هذا الزمكان الحسدي في واقع الأمر، وعلى الرغم من إعاقته البصرية المنفرة، قو لم عاجر عن نمارسة حياته الحسية، وكل ما في الأمر أنه ناقص وغير تام من ناحيته الشكلية، ومن هنا أستحلص دلالة ربما أرادها الشاعر لدى كتابته القصيدة، وهي أن المكانات الحسدية التي تمارس حياة حسبة مفتقدة لغطائها الأخلاقي، هي زمكانات متطلبة؛

الم المتعلق السابق، ص159.

الي العا تقلب حياة حسبة نامة وكاملة إلى أكبر قدر ممكن، ولا تقبل بالتنازل مر الر اي الله يحلب المناسخ مع النصر، فهذه ازمكانات بالتالي تفتقر إلى فضيلة الطنم الطالة بالإقضاء والسامح مع النصر، فهذه الزمكانات بالتالي تفتقر إلى فضيلة الطنم نصح الم نصح الله على العطاء، وتعاني من الجدب على المستوى الأخلاقي، فذو الإمانة كير نهي غير فادرة على العطاء، وتعاني من الجدب على المستوى الأخلاقي، فذو الإمانة كير على الله المحاصل بنضامنون معه في إعاقته، "فوقق ماري دوغلاس اللها ما كانت، يجه في العالم اشخاصاً بنضامنون معه في إعاقته، "فوقق ماري دوغلاس اللها Douglan انضامن بالضرورة إيثار وليس أنانية، وتقول إن إيثار الفرد لمصلحة الجماعة، وال ما ينه النفاس مقارنة بشرح الأفعال القائمة على المصلحة المشخصية الأوال وطلب الكيا في الحياة الحسبة المقتفرة إلى الجانب الأخلافي من طرف الزمكانات الرجالية التي تنفر م الوس العمياء، هذا من حهة، وتنازلنا عن طلب الكمال في الجانب الأخلاقي الإنساني. إذا بشكل نوعاً من اللغازفة، غير إنه في الوقت ذاته يشير إلى ظاهرة نفسية الدي المنغمسين إ الجاة الحسية من منظور هذه القصيدة، كما أفهمها، وهي ظاهرة الحرص المتعلقة بكر تقاصيل هذه الحباة الحسية دون تقلته أي تنازلات أحلاقية، فهذه الظاهرة النفسية ريما صار سبطة ومهمنا على سلوكات هذه الزمكانات، إلى درحة أصبحت معها غير قادرة على ثمر أو تعاطى الجوتب الأحلاقية، ومن هنا يظهر أن المومس العمياء تعاني الجدب على للسنون الأعلاقي، ونفصها الناحم عن الإعاقة بمنعها عن الاندماج الناجح في حياتها الحسية، وتؤكد أسطر القصيدة الآتية أن السب الوحيد لتفور الزمكانات الرجالية من المومس العمياء هو عدها لحاسة العمر (2).

> بالأمس، إذ كانت بصيرة، كان الزبانن بالمنات، ولم يكونوا يقنعون

ون مكون، علم الاجتماع المقاهيم الأسامية، ت: محمد عثمان، ص 106. شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص 159. بنظرة فمواء تغصبها من الروح الكسيرة لترش أفندة الرجال بها. وكانو يلهنون في وجهها الماجور. أيخرة الخمور، ويصرخون

إن كساد أمارقا، وزنابة حياقا الحسية، حعلا من الموسس العمياء، تتوجه زمنياً نحو الماشي، أبام تنعها بحاسة البصر وازدهار تحارقا مجاولة منها لمقاومة الحادب في مستواه الحسي المادي، كما حملاها تعود إلى ماض أسبق على الأول، حين كانت لا تزال عقيقة طاهرة، عادته المقاومة الحادب في مستواه الأحلاقي (1).

هذا الذي عرضته كالسلع القديسة: كالحذاء، أو كالجرار الباليات، كأسطوانات الغناء... هذا الذي يأبي عليها مشتر أن يشتريه قد كان عرضاً - يوما كان -ككل أعراض النساء!

ويظهر لي أن الجدب الذي تعانيه المومس العمياء يمنعها أن تتوجه زمنياً نحو المستقبل لعد سياً، ليصبح هذا المستقبل غائباً عن أفقها الزمني يشكل واضح.

4. زمكان النبوءة:

يقف عنوان القصيدة حفار القبور (ألا ماثولاً يحيل على موضوع المقبرة، وهذا وفق الول الانتماء الزمكانين إذ إن حفار القبور زمكان حسدي ينتمي إلى المقبرة، التي هي زمكان النظاعي، يبدأ مكانباً من أول قبر يقام فيه، وزمنياً من لحظة إقامة هذا القبر، غير إنه مرشح

المصدر نفسه، ص161.

النيز شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص167.

وقع الحال إلى المحدود والتهاد، مكانيا بالنوسع بالحامة فهور العربي فيه، ورحاليا بقدا عدا وقع الحال إلى المحدود حكور وحماء ورحان بلد، من تحدود وحماء ورحان بلد، من تحدود وحماء ورحان بلد، من تحدود وحماء ملا باق بحاء الديمان الحمدي لحفار المدود مواصلة تمع الدلاء سيا تليرة كموضوع المعالول حفار الحدود تهي في معهوم المحدود مواصلة تمع الدلاء سيا "قدائل سوورة تأويلية معية بحمح الفعل التأويلي إلى تشبت هذه المحدودة داخل تنط بهد الما تحد الفا تحتل المعال دلاية أولية لامقول مبدلي يحد الفا تحتل الما تحد الفا تحتل مسار تأويلي يشود من تحديد معطات دلالية أولية لامقول مبدلي وبالم مبدل الما تحديد القالم الدلالة أويد من خلاله الوصول بوساطة مقول شاتي الى موضوع بهو ومنا المناور عادة من الدلالة أويد من خلاله الوصول بوساطة مقول شاتي الى موضوع بهد يوساطة مؤول الوت إلى موضوع جديد هو موت الإنسان، حيث إن سكان القيور عادة مي يوساطة مؤول الوت إلى موضوع جديد هو موت الإنسان، حيث إن سكان القيور عادة مي الشور في شكل مشهداً مركباً، يقدم السياب إمكان حدا الشور في شكل مشهداً مركباً، يقدم السياب إمكان حدا الشور في شكل مشهداً مركباً، يقدم السياب إمكان حدا الشور في شكل مالاة واضحة بشور الحياة الشعور، متشح بأحواء الموت التي تحيط بعه ومتعسات ها لا مالاة واضحة بشور الحياة المن المناة واضحة بشور الحياة المناة المناة واضحة بشور الحياة المناة واضحة بشور الحياة المناة واضحة بشور الحياة المناة المناة واضحة بشور الحياة المناة الم

فانجاب عن ظل طويل يلقيه حفار القبور: كفان جامدتان، أبرد من جباه الخاملين. وكأن حولهما هواء كان في بعض اللحود

الم معلد بذكراد، السيعباتيات والتأويل مدخل السيعياتيات على من الموكز الثقافي العراق الموكز الثقافي العراق المواق المعراق الموكز الثقافي العراق المواق المواق المواق المواق المواق الموكز المتعلد 2، م 101.

في مقلة جوفاء حاوية يهوم في ركود كفان فاسينان جالعنان كالذئب السجين،

«Pierre ييار ماشيري القائمة خفار القبور تمثل ما أسماه بيار ماشيري سين السفلي: "صورة الشعب غير قابلة للتعبيل في ذاتها، كانت تفرض Macherery دامًا إلى الرواية من حلال ثعراتها، فتمتحها دلالتها الإيمالية، لذلك كان ينبغي اللحوء إلى العلى الشعري لتبيان ما يسمى يطبيعته إلى الظلمة، أو بالأحرى للإنجاء به: وهو الكتلة للطلعة للإنسان المفلى "(أ)، وهي الصورة التي رآها في كتابات فكتور هوغو ( Victor (Hugo): "وهكذا، فإن هوغو لم يتكر الموضوعات الخاصة بأدب الإنسان السفلي، على الرغو من أنه ضحم ناتخها. ومن دون أن يعرف أولفك الذين تقلوا هذا الأدب، فقد كان برضوع إعداد جماعي في السنوات 1840-1850، وذلك مع الحرص على الاعتراف بانشاق والع مديد والعريف به: هو واقع عامة الشعب (La Masse) وبالعودة إلى موضوع وت الإسان، فإن حفار القبور كرمكان حدي وكما يصوره المشهد السابق، ويشكل احق كمالول، يصبح مرتبطأ بموضوعه (الأحير) موت الإنسان من خلال مؤول المعاناة، وحداف ملاعمه وبالإضافة لمذا فهو يعاني الموت في هذا الجانب لميب آحر توضحه الأسطر Mys

الم بفكر الأدب؛ ت: جوزيف شريع، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنات، ط1، 2009،

ألفومع غيد. حي165

أخر شاكو السياب، الديوات، المجلد 2: ص170

ساموت من ظما وجوع إن لم يمت - هذا المساء إلى غد - بعض الأنام فابعث به قبل الظلام!

إن مفار القبور إمكان حسدي مرتبط يرمكان المقبرة، وبنموه المتزاياد ارتباطاً حيوياً. وعدم لمو الزمكان النابي يهدد استحرارية الزمكان الأول، أي أن حياة حفار القبور مرتبطة يموت الأحرين، فحفار الفهور في حانبه ودلالته المعنوية يعاني من هيمنة دلالات المون وسيطرتها، وهذه المعانات تصبح أشد وأشد عندما تصبح وجودية، يلف فيها كل أمل ظلام كليف من للوت، حتى تبلغ درجة يضطر فيها حفار القبور إلى الشكوى من الظلم! (1)

هل كان عدلاً أن أحن إلى السراب، ولا أنال إلا الحنين - وألف أنثى تحت أقدامي تنام؟

وهنا أرى أن ماثول حفار القبور يحل في موضوعه ويتماهى معه، ليحمل حفار القبور اسمأ آخر هو موت الإنسان، وهذا الموت يتوجه صوب المدينة، مهدداً الزمكانات الجسدية الأحرى أي البشر فيها، فهذه الزمكانات التي تقبع داخل المدينة التي هي زمكان اصطناعي واتعي، مكانه الرقعة الأرضية وما عليها من مساكن وطرقات وأرصفة وسيارات وبشر وغير ذلك وزمانه هي حركة هذه العناصر وتفاعلها داخل هذا المكان، يهدد الموت المدينة بالاستبلاء على زمكاناتها الحسدية والزج بما في المقبرة، حيث ينمو زمكان المقبرة على حساب زمكان المدينة (2):

ما زلت أسمع بالحروب، فما لأعين موقديها

راً المصدر نفسه. الصفحة نفسها.

البلو شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص172.

لا يسفر على قراباً البت عبني تلتقيها والمحود والحصف إلى القرار، وكالبازك والرعود المجود! تهوي بهن على المحيل، على الرجال، على المجود! على المعود! على المعود على تحدق أعين الموتى، كآلاف اللآلي، على تحدق أعين المدينة. ثم تنظم كالعفود من كل شبر في المدينة. ثم تنظم كالعفود في هذه الأرض الخراب، فيا لأعينها ويا لي ا

ان إن حفار القبور أو موت الإنسان يهدد باحتياح المدينة، بل وكل شير في المدينة، بم عدق ما مترصداً، ولن يتوقف حتى يأحد كل المدينة، ويصبح بحدًا زمكان المقبرة زمكانا لنبهة، النبوية بمراب المدينة الناهم عن موت الإنسان، وعن ارتباطه بالموت ارتباطأ حيوياً، عدما أصبح كاناً لا تمكم الاستمرائة إلا في ظل موت الإنسان.

ان ارتباط ومكان حفار القبور بالمقوة كرمكان للنبوءة وبموت الإنسان، يدفعني إلى عبن عابلة استيناح هذا الارتباط قدر الإمكان، ومن أحل ذلك سأحاول أن ألجأ إلى تأويل معبن النبي أي نص القصدة، حيث إن: "التأويل يعني تجاوز التفسير التقليدي إلى تبين المعاني المعادة النبي عمله النبي، وذلك عن طريق تقصي البنيات النحتية الكامنة في النبس، وإنما على حد على مسافة، من أحل الإصغاء إلى ما يقوله وما لا يقوله وقراءة المكتوب ولكون "أ، وقي هذا السباق، أقول إن حفار القبور يمثل الفرد، ومهنته تمثل المصلحة النحصة الني لا تعرف يحقوق الآخر، حيث إن حفار القبور شخصي واحد عادة، بينما المرابع مكان المدينة، وبصبح ارتباط الفرد بمصلحته الشخصية حتى وأبو كان ذلك على المعد عزام، اللهي والتأويل: يان سلطة القارئ في الأدب، دار البنابيع، دمشق، صوريا، ط1،

حمال مصلحة الأبحر، كما هو الحال مع حفار القبور، كفيل يتحويل المدينة إل مقيرة بمور مان الإسان، أي جميع مفتقداً الإنسانية التي تعني التضامن مع الأحر، ولعل في إمكال إ ب المعربية، وهو الجماه الليوالي الذي ربما أحدق بالدول العربية، وهو الجماه يعطي الأولى ب المعنى على الحير، قالحق في الملكية الفردية ربما هو مقدم برغم نقائصه: "فإن أولوية الحق الل الخير نعني أن ميادىء الحق تطغى دائما على الاعتبارات المتصلة بالخير العام..." (1) الخير نعني أن ميادىء الحق تطغى دائما على الاعتبارات المتصلة بالخير العام..." (1) حية أحرى فإن المدينة تصبح زمكاناً لموت الإنسان، أي لموت القيم والعدالة.

## ثانيا: زمكان الذكرى

#### 1 إمكان الحزن:

إذا كان المطر كظاهرة طبيعية يشكل زمكاناً طبيعياً ظرفياً ومؤقتاً، مكانه يمتد من أعلى إن أسفل من السحاب الذي يسح قطرات ماء تسقط عبر جو السماء حتى تصطلم بالأرض ماسحة رقعة منها بغيب عنها ضوء الشمس، وزمانه هو المدة التي يستمر فيها هطول الطر واستأزمان محدد خركة مياهم، إذا كان الأمر كذلك، فإن عنوان قصيدة السياب أنشودة المطر الما يعسج مانولاً يحيل على الجانب الصوتي المصاحب لحركة المياه خلال هطول المطر، وهذا بعد المكون الصوتي مكوناً أساسياً في الأنشودة، وهذا الجانب الصوتي في المطر وفي الأنشودة، هو زمكان مسموع لا مرتي، فالصوت هو أمواج تنتقل في الهواء، يشكل الطبيعة المحبة حانبها الكاني، وتشكل حركة هذه الأمواج جانبها الزماني، حيث "يضيء عنوان

المايكل ج ماندل. الليوالية وحدود العدالة، ت: محمد هناد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، المهو شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص119

المنودة المعر) حانباً مهماً من بناتها، فزالانشودة) عادة ما تتكون من مقاطع مع إمكانية وعالماً ما تؤديها محموعة منشدين مع إمكانية وجود منشد واحد يؤدي من نقاطع منفرداً، وهكذا جاءت القصيدة متكونة من بحموعة مقاطع تفصل بينها اللازمة ربطو ١٠٠٠ وينما بكون بعض مفاطعها ذائباً بصوت الشاعر، يختفي صوت الشاعر في مناطع أحرى ليكون الحضور مطلقاً لصوت الوطن والحماعة بما يحقق تمازج الذاتي ينونوس هذا يكون التقاطع بين دلالتي الأنشودة والمطر، بالإضافة إلى التقاطع في لات المعوني، تفاطعاً أخر يربط بين الخاص والعام، والذاتي والموضوعي وفق ما تمليه رؤيا الناع، ويندى، الشاعر القصيدة بصورتين شعريتين عن عنيي الحبيبة التي يخاطبها (2):

# عيناك غابتا نخيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

يدو في هاتين الصورتين زمكان العيون مقلصاً إلى جانبه المكاني إلى حد بعيد، غير لا حابهما الزماني يمكن استنباطه من خلال زمن ظهورهما وتجليهما للشاعر، وهاتان عورات تصورات سواد عيني الحبية، فها تبدوان هنا في سواد غابتي نخيل يراهما الرائي عن الله إلى درجة تظهران معها مجرد بقعتين صغيرتين من السواد لا تظهر تفاصليهما، ويزيد من سودهما زمن السحر حين يكون الظلام مطبقاً، أو هما تبدوان في سواد شرقتين تظهران من عبدليلاً في ضوء خافت من ضوء القمر، وهاتان العينان السوداوان تأخذان في النأي والبعد من الشاعر في حو من الأسى والحزن، الذي ينزف له وجدان الشاعر ألماً وحسرة، حتى يغدو

الكرب مهدي المسعودي، الوطن في شعر السياب الدلالة والبناء، صفحات للدراست والنشر، دستق نوريا، ط1، 2011، ص151. البيوشكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص119.

مد سور ترتط الله المدينة عند ساءً تملي هي وراده حتى تعيب عن ناطريدا؟! وتعرفتنا في هباب من أسى شقيف كالمحو صرح اليدين فوقه المسادا وفيد الشداد فيه، وارتعاشة الخريف؛

لا يتحول ذلك العباب سحاباً وغيوماً تمطرة، أي مطراً يغمر وحدال الشام يتو إذ داك هذه ومكاباً للحرد الناهم عن خياب الحبية الأد

كان الواس السحاب تشرب الغيوم وقطرة فقطرة تقوب في المطر...

ومع حودة النظر كل مرق، تعوق معه الذكرى الحزينة عن الحبيبة الغائبة، التي يخافر النام حياقا الذي يأل مع مطول النظر، ردياماً للحزل والألم والشعور بالوحدة والضباع بهيا

أتعلين أي حزن يعث المطر؟ وكل تشع النزاريب إذا انهمو؟ وكف يشع الوجد فيه بالضياع؟

وا كال إمكان للغر مصاحباً لحزن عليق عاص وقردي يربط الشاعر بالماضي، قال كانت مصاحب غزر عليق عام يرحله بالماضي والحاضر، وهو الحزن الذي ينجم على المناو على الرغم من ثرات المناو والجوع على الرغم من ثرات المناو المناو والجوع على الرغم من ثرات المناو المناو المناو المناو والجوع على الرغم من ثرات المناو المناو المناو والجوع على الرغم من ثرات المناو المناو

ا لعشر السابي الصفحة نفسها . النوشاكو السياب الليوان المنجلة 2، ص119 . المصفو غسة محالال . الماسية وسد أن كا صعارة، كالت السماء عيم في الفتاء عيم في الفتاء ويقطل العطر، ويقل الفوي - نجوع وكل عام - مون يعشب الثوى - نجوع وكل عام - مون يعشب الثوى - نجوع وكل عام - مون يعشب الثوى - نجوع

ما مر عام والعراق بيس ب من المحنون الحزن المحاضر، الحزن الحاص ولمتنا للعلم وتكان للعلم وتكان هذا الزمكان يمسيح نافذة مفتوحة على كل من الدن المدن مدوة المحل، وتكان هذا الزمكان يمسيح نافذة مفتوحة على كل المشاعر المدن ومن كلما المنحت هيت الماح الألم والمعاناة منها عليه، غير أن الشاعر المس المدن المناس، ومن كلما المنحت هيت الماح الألم والمعاناة منها عليه، غير أن الشاعر المدن المناس، ومن كلما المنحت هيت الماح الألمل في المقاء الحبية العائبة، فكأنه المدن المناس، الألمل في المقاء الحبية العائبة، فكأنه المدن المناس، الألمل في المقاء المحين العام، بل المدن المعام، المناس، الألمل في المقاله بوما بنون شمس غد فني هو بدوره سيوتبط بزمكان المطر (2):

في كل قطرة من المطر حمراء أو صفراء في أجنة الزهر. وكل دمعة من الجياع والعراة وكل قطرة تراق من دم العبيد فهي ابتسام في انتظار موسم جديد

المنو للكو المياب، الديوان، المجلد 2، ص123. المفعة عسها.

ورعا رابعة هذا الأمل بعراق مرده للدن السياب بنوسه سياس الدي الرعاد المال من المواجعة المالم المديد المواجعة المالم المديد المواجعة السياس بالقي من من المواجعة السياس بالقي من من المواجعة السياس بالقي من من من المواجعة المساب المواجعة المساب المواجعة المالم والمعلمة المالم والمواجعة المعلمة المالم والمواجعة المعلمة المالم المواجعة الم

#### د زمكاء الطلع:

عدر بكاد الطرق قصيدة وشناشيل ابنة الجلي) (2) من حلال هليه الناس مثلاث حديدة تو دلالة الحول التي ظهر بما في قصيدة الشودة المفل، الدا بعد الساحد من ارم من بقاله مرتبطاً بذكرى الماضي كما هي قائمة في وجدان الشاع التعد وتعت المحل حيث تظل تمطر كل ما سعفه واقعت المقانع وهي تفجر – إنه الرطب السافط في بد العلواء وهي تهز في لهفة السافط في بد العلواء وهي تهز في لهفة المناط في بد العلواء وهي تهز في لهفة المناط في بد العلواء وهي تهز في الهفة المناط في بد العلواء وهي تهز في الهفة المناط في بد العلواء وليداك الأنواز لا الذهب،

المستور فعاد في الداكرة، كتاب دبي الطاقية، دبي، الإمارات العربية المتحدة، الأمارات العربية المتحدة، المحدد المعاد المعاد المحدد مرادد

معلى مد من الأحران، مسرى، الأعمى بدم معاللك مرتاش هاوله لتوضيح الحاسين للكاني والزماني في إمكان للطر هنا عداد "إذا المنطاع مقوم "مطل" للأمطار آمر مقصود براد به إلى اسليط العنباء على الموطيقة المنا والدلالية للرس بالقباس إلى مقبر الذي يضطرب فيه، إذ يعني فالمك أن الحبر تعرض، عزر الجازء تعلي وبعد على الأقل، وذلك لهميان الأمطار التي كانت تحمي من قوق على معد العال، فكان يسرب منها قطر يشكل بريكات من للاء تحت هذه العابة من المعل الركمة علم أحمد زكي كنون محاولة لنفسير حضور العامراء وابنها عليهما السلام ال المنظ السابقة من القصيلة: "قالعامراء أم للسيح عليهمنا السلام ومعجرات وليدها حاضرة ولكن في زمان غير زماهما، وواقع غير والمعهما، من علالهما يستشرف الشاعر مستقبلاً تعمده شاتر وأمال، فلحظة الولادة ومريم قمز جذع النخلة ليساقط عليها الرطب الحنى ليست هي الدعة الأصلية، وإنما هي البشري يقدوم للطر ... " (2)، ومن هذا التفسير يبدو لي أن رمكان للل ل عدد القصيدة مربط تمفاهيم البشري والتطلع (3).

> وأبرقت السماء ... فلاح؟ حيث تعوج النهر، وطاف معلقاً من دون أن يلثم الماء شناشيل ابنة الجلبي نور حوله الزهر

التعليل السيمياني للخطاب الشعري، دار الكتاب العربي، الجزائر العاصمة، د.ط.، 2001 .127,0

الم المعاصر، إقريقيا الشوبي المعاصر، إقريقيا الشرف، الدار البيت النغوب، و.ط.، 2006، ص27.

البر شاكر السياب، الليوان، المجلد 2، ص 346.

اللبلاب تسطع منه بيضاء) اعقود ندى من اللبلاب تسطع منه بيضاء) وعقود ندى من اللبلاب تسطع منها الوجد والسهر. وأسة الجميلة كحل الأحداق منها الوجد والسهر.

يغام تم يعلى في . يغام تم يعلى في المعلى المقرط مفارنة مع حالبها المكاني الذي قد يتسمع عبر رفعة كبيرة مر طهره التي تعبر يفصرها المقرط مفارنة مع حالبها المكاني الذي قد يتسمع عبر رفعة كبيرة مر طهره اللي محمد علامة أو ماثولاً يحيل على موضوع المطر من خلال على الأرض وهذا الرمكان يمكن عده علامة أو ماثولاً يحيل على موضوع المطر من خلال علان الارض الله الله الله الله الله عادة يظهر قبل هطول المطر أو خلاله: "إن التعليل إ العلامات على ضربين، فهناك تعليل يقوم على مبلداً الجوار (Contiguite) وهناك نعلي يموء على مبدأ المشابهة (Ressemblance)، من الممكن أن ترى العلامات العليا لقائدة على مبدأ المحاورة فيما يطلق عليه بورس بالقرائن أو العلامات الطبيعية، لأنما نتهم ملى أساس السبية أو قانون العلية "(1)، وهذا الزمكان المرثي المرافق لزمكان المطر يظهر زمكانا حر هو الناشيل، وهو زمكان اصطناعي، مكانه جزء من البناية هو الشرفة، ويتميز بشكله خاص، وزمانه هنا هو زمان ظهوره للشاعر، وهذا الزمكان الاصطناعي مرتبط برمكان سدي ينعثل في حبيبة الشاعر لأن ظهورها لعين الشاعر مشروط بوجودها ضمن زمكان سنشل هكذا يربط الزمكان الجسدي للحبيبة بزمكان المطر تدريجياً عبر زمكانين أهرين منتون هما زمكان الرق وزمكان الشناشيل، ويظهر لي من هنا أن صورة الحبية في ذ<sup>ان</sup> شاعر ارتبطت بصورة للطرحتي لا تكادان تفترقان، وأصبح بمذا زمكان المطر زمكاناً للكرة

أحد يوسل، السيديات الواصفة، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، منها الاحتلاف، العزائر العاصفة، المركز التقافي العربي، الدار السيشاء، المغرب، بيروت لبان، الما 2005، عرادة.

من الله وحكاماً للعلام إلى صورة المبية، وهذا ما تطهره الأسطر الآلية من المدينة الله من المدينة المدينة المدينة المدينة من المدينة الم

الاون القصية، وكبرت: كم حب وكم وجد ومح في فؤداي! غير أني كلما صفقت يدأ الرعد مددت الطرف أرقب: ربما التلقي الشناشيل

فأبصرت ابنة الجلبي مقبلة إلى وعدي

والحظ ها أن زمكان المطر في هذه القصيدة ليس مرتبطاً بالحزن والآسى في ذات النام ال على العكس من ذلك، هو مرتبط بغد سعيد مفاجىء، حتى وإن كان غير قابل يحفيل عد بين الشاعر عن حبيته القديمة وقيام تجارب أحرى بديلة عنها طيلة عقود صود قال التحقق، حيث إن شكل هذا الأمل ظل كامناً في أعماق الشاعر يحرك وجدانه تما معلى الطر وبملؤه تفاؤلاً وتعجم فلا يبقى بذلك المطر زمكاناً حيادياً بالنسبة للشاعر بل مر بكاناً مشحوناً بالعاطفة.

# ثالثا: الزمكان التاريخي

#### 1 زمكان المقاومة:

ربًا تمثل الشاعر المعاصر التاريخ عبر مكوناته من أشخاص وأمكنة وأزمنة أي وبكالت وينا أقام معد علاقات مختلفة اختلاف مواقفه منه، كما إنه ربما حاول أن يظهر سالليج في تعيره الشعري كما غنل، "فالكاتب أمام الورقة البيضاء لحظة اختياره للكلمات

ند شاكر السباب، الديوان، المجلد 2، ص348.

مكانه الله وما يراه "دا"، ومرد هذه المأساوية بعود الله وما يراه "دا"، ومرد هذه المأساوية بعود الله الله وما يراه "دا"، ومرد هذه المأساوية بعود الله الله الله الله وما يراه كتابة ورثها من تاريخ من الريخ من الري وية يعود إلى الما المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ما المرابع ما الله المرابع ما الله المرابع ما الله المرابع مع مانق على الكتابة الوحيدة التي يستطيع استخلاص التحليم استخلاص التحليم استخلاص التحليم استخلاص التحليم التحليم التحليم التحليم التحليم التحليم التحليم التحليم وقصيلة "إلى جميلة بوحيرد" تشي و الله المحلية المح معالية ما المعمر الفرنسي في شعر السياب، وهذا من خلال الم معالية الملكة فيد المنعمر الفرنسي في شعر السياب، وهذا من خلال الم عمر عبر المرابع المناط ذكرها في الأذهان بما نالته حد عبر الحرب التي ربما ارتبط ذكرها في الأذهان بما نالته من علاب في سعون عداب في سعون عدا المرابع المر ب وهود معين عرفه التاريد على زمكان جسدي معين عرفه التاريد الماريد الم العداد المحافة المحافة أنذاك: "أن يكون الصحافي حاضراً عندما الله معروبًا عند البياب بواسطة الصحافة أنذاك: "أن يكون الصحافي حاضراً عندما الله من باز الرحمة (Bazar de la charite)، أو عندما تجاوزت الدبابات الأولى الحدود ره الم عدما غادر كامثرو (Castro) جبال سيرا مايسترا كامثرو (Castro) بدر ملية هافاتا (Havane)، أو عندما قال ديغول في خطابه: (لقد فهمتكم)، فهذا هر الذي بمع المهوز الله عبث إن للصحافة دوراً مهماً في رصد أحداث هذا التاريخ المعاصر، ويفع لمباب إمكان جميلة بوحيرد الحسدي في مشهد يصوره قابعاً تحت سطوة العذاب الأ:

والآن بارت، الكتابة في درجة الصفر، ت: محمد نديم خليفة، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سيا دار لمعية دمشق سوريا، درط.، 2009، ص114. هُ لَدِي فَسَهُ. الْصَفَحَةُ نَفْسِهَا.

البر فاكر الساب، الديوان، المجلد 2، ص48.

المجلد 1، ص48. المجلد 1، ص48. المنطقة العربية للنوم المنصوري، المنظمة العربية للنوم المنطقة العربية للنوم المناطقة العربية المنطقة العربية ال بيرات. لينان. ط.ا، 2007، ص.393.

المنو الماكو السياب، المنهوان، المجلد 2، ص 48

يا اختا المشبوحة الباكية، اطرافك الدامية يقطرن في فلبي ويبكين فيه. يا من حملت الموت عن رافعيه. من ظلمة الطين التي تحتويه إلى سماوات الدم الوارية.

يمثل (السياب) هذا الزمكان التاريخي حسداً ممدوداً أطرافه دامية، فهو بعد ما ناله من العذاب واهن وتعب ومرهق وحراحه تشخب دماً، كما إن السياب يتعثل هذا الزمكان للمدي امتداد له ولبني حلدته من عرب ومسلمين، فهذه الزمكانات التي تشمي إلى زمكان لاد العربية والإسلامية، تندمج مع زمكان جميلة برابطة الأخوة التي هي وجه لتحانس هذه وركانان جميعاً، لهذا فإن الشاعر لا يقف حيادياً أمام معاناتها، بل هو يتأ لم لألمها، ليصبح مذا الأم وجها مشتركاً آخر لتحانس هذه الزمكانات، وبعي الشاعر فداحة الألم الذي يشغى منازكة جميلة فيه، إذ يعلم أن هذا الزمكان الجسدي يواجه الموت الذي يهدده كرمكان بالانقضاء والانتهاء، وليهدده كمكان بتحويله إلى طين يقبع في ظلمه اللحد، غير إنه لا بهرب من هذا الغناء بل يحتضنه، بكل المعاناة التي تشكلها آلام التعذيب، وبحذا يضحي بكان جملة المساومة والاستسلام طريقاً لها،

الأرض؟ أم أنت التي تصرحين؟

المصدر السابق، ص49.

في صعنك العكنظ بالأخرين؟ في ذلك العوت، العناص، العجب، السغم، السغم، المستعم، المستع

يرى والسياب) في زمكان جميلة للقاوم صورة للرمكان اللي الشم الديم ا وادى في صراعه غت ألم الذاب المستمر، صراخ الأوض، حث تصبح الأورينال حياً قادراً على الصراع على الرغم من كونما في الواقع جماداً، وهذه بنا كنت ميينه التسي بال تمط الصورة القطرية كما يتعثلها نعيم اليالي حيث: "إن الإساد إرجال العطرية مثله في حالة الصور الفطرية مثله في حالة الصور الحلمية لا يفكر من يترغب بهد هناك شيئا ما في داخله يفكر ١١٠، واستعرار صراح جميلة نحت العالب والدهن الأرض أي وجود المستعمر الدحيل على ظهرها يربد أن يغتصبها من أبنائها، وما يفها ان زمكان حميلة وزمكان الأرض من حيث إن سبب معاناتهما واحدة والمحج مهاود وهو زوال الاستعمار، وبرعظ السياب بين الصراخ، وهو زمكان سمعي غير ميثي عد ما المرمكان أغى بسبب العذاب وصراخ الزمكانات الأعرى المحالسة لها لدى الولادة عاوة أ بلمنح وبأمل أن يكون مصبر هذا الرمنكان التناريخي الحقاوم مصبوأ إيجابياً بالحلامي من لعلا والاستعمار والساعي مع الأرض رمكان الانتساء والحرية، لكن السياب يوى أن هذا الرمال التناوم، ومكان عميلة تحت العاميد، هو ومكان إيماني في حاضره على الرغم من نحوله ال رمكان ليؤني لأن مدا الأنم الذي يمانية ويقلومه لم يكل مدى، على هو ناتج عن قاه ومكا بعلو بك الآلام فوق التراب فوق الدرى، قوق انطاد السحاب، تعلين حتى محفل الآلهة كالربة الوالهة، كالرسمة الدائهة.

جب المتكل التعارة العلو ترمكان جهدة إشاره إلى تحقيل الذاله وهي التعارة المقبل الذالة وهي التعارة المقبرة النافة عن تصور وعلى للفيم الاتحارات الإنجاعية تعطى للتعاورات توحها فضائياً، "كما الما للعمور النال السعادة فوق، فكون تعبور السعادة موحها إلى أعلى هو الذي يور وجود تعارو من قبل "أحس ألى في القمة المومالاً، ويبدو في هلم القصيدة أن للشاهر توحها تعارومياً عو الماني عود حاصر رمكان القاومة حسد جهلة الذي يعاني ويلات الغذاب، والما الوقت ذاته حاضر أعلى اأمد له كرمكان مقاوم وعجوله النامج كرمكان تاريخي، حب إن الأفق الرمني في القصيدة لا يزكر على الطرفين الأحويل من الرمن وهما الماضي والمستقبل،

#### 2. زمكان الثورة

إذا كان السياب في قصيدت "إلى عملة يوحيرد" يعبر عن تصامنه مع رمكان القاومة

الأركار شاكر السياب، الديوان، المحلد في جي65 وأد حورج لايكوف ومارك جونسون، الإستعارات التي تحيا بها، ت: عبدالمحيد حجلة، دار توبقال الدير، الدار السماء، المغربية: طق 2009، ص13

وعن تحده له، فإن ذلك رتما مرده إلى كونه شاعراً متشبعاً بقيم العدالة والحرية، ولها ودر وعن تحده له، فإن ذلك رتما مرده إلى كونه شاعراً متشبعاً بقيم العدالة والحرية، ولها ودر وعلما فعيلته "بور سعيد" من بحدوعته الشعرية نفسها "أنشودة المطر"، تخلد رمكان اصطناعي، مكانه رقعة حفرافية بعينها، ورمانه مو رسر ركان اور سعيد، الذي هو زمكان اصطناعي، وكانديه قائلاً(1):

ماضر في القصيدة، زمان تعرضه لعدوان أجنبي، إذ يناديه قائلاً(1):

من غير زاد، ولا آويت قرصانا إلا مدمى ذليل الهام خزيات

يا مرفأ النور، ما أرجعت وادعة يا مرفأ النور، ما مرساك معتديًا ولا تلفظت من موساك معتديًا

إن الشاعر في هذين البيتين من القصيدة، التي مازج فيها بين الشعر العمودي من الشعر الغيادي الشعر العمودي من الشعر الخري يصور بور سعيد مرفأ للتضامن، أي زمكاناً لا تفتقر فيه الزمكانات البشية إلى الأمان، لأنه زمكان يتميز بعلاقة تجاذب مع الزمكانات الجسدية المسالمة المساعة الزود ولا إلى الأمان، لأنه زمكان يتميز بعلاقة تجاذب مع الزمكانات الجسدية الاستقرار التحانس وهذا الاستقرار التضامنة، ومن هنا ينتج كونه زمكانات أجنبية معتدية، حيث إنه يصبح باستقراره وانسحامه بعرضان للتحريب، يسبب زمكانات أجنبية معتدية، حيث إنه يصبح باستقراره وانسحامه هدفا لأطماع هذا الزمكانات الغاضبة (2)؛

أطفالك الموتى، على المرفأ<sup>(3)</sup>
يكون في الربح الشمالية،
والنور من مصباحه المطفأ
قد غار كالمدية
في صدري العارى.

را بنو شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص133.
(2) المصلو لفسه، الصفحة نفسها.
(3) المصلو نفسه، مر135.

اغالك العولى عار الحديد عرب الدامي، وذل الرصاص، في عرب الدامي،

والمحدود الماري، يتحول زمكان بور معيد إلى زمكان المنار والحديد، فمكانه والمديد، فمكانه والمحدود المرافعة والمحدود المن مقاللة متنازعة والرصاص، وتدفع بورسعيد لمن هذا العلوان من مهج أماته من المدود وركانات جمدية صغيرة غير قادرة على الاندعاج في حركة القتال والتراخ المدود وركانات كان يتوقع أن تكبر مكانياً من حيث الحجم وزمنياً من حيث المحمد المحالات المحالات المحالات المحمد المنازعة، وزمكان الرصاص المنشكل مكانياً من قطعة مفرطة الصغر في الحجم المنازعة في مرعة الحركة، هو زمكان يتسبب في القضاء زمن زمكانات الأطفال ليفي المنازعة في مرعان ما تتلاشي بدورها في الغورا المنازعة المنازعة بالقضاء عليها لأطف المنازعة ومعانات المنازعة ومكاناته بالقضاء عليها لأطف المنازعة ومعانات ورسعيات كما يعبر عن أساء لما وقع عليه منازاً،

يا مرفأ النور، كن مرسى الأفكاري ا يا مرفأ النار ألهبت أغواري بالثار

مكانياً بوفود زمكانات سلم النواع والقتال والصدام بين ها ما المسلم النواع والقتال والصدام بين ها ما معرف على معرف على طبعة من النزاع والقتال والصدام بين هذه الزمكانات وي معدد ومن يعود الله عذا العدوان جعل الشاعر يشعر تتبحة لتضان المعدوات جعل الشاعر يشعر تتبحة لتضان معالم المحالة الأصلية بشعور عدواني تجاه الزمكانات المعارية الأصلية بشعور عدواني تجاه الزمكانات المعارية معادية الأخرى التي تحاسل مر المرابعة المرابعة التاريخية ومكاناً تاريخياً للثورة ومشاعر الثورة فرد المرابعة ومكاناً تاريخياً للثورة ومشاعر الثورة فرد ي ما يعدف الوطال الآمنة وكل ما يستهدف مبادىء الحرية والعدالة، وهذا وفل ما ي المام وعاول التعبير عنه في هذه القصيدة، وأيضاً وفق ما تتبحه لي قراءتي للقصيدة

### رابعا: الزمكان الديني

و إمكان التضامن:

ينول وسف حلاوي عن قصيدة السياب "المسيح بعد الصلب"(1): "لمس الباب فيها قاع للبيح وتفاعل شخصيته مع هذا القناع، الذي يتقمص بدوره شحصيات احرار، فتكون التبحة قصيدة درامية متعددة المحاور "(2)، حيث إن القناع: "دخل المسح يسبح مصطحاً مسرحياً مهماً، ومنه انتقل إلى الشعر الحديث، ليعبر عن لون متقدم من توظف لشعري للرموز والشخصيات "(3)، ولهذا التوظيف الشعري شروك لنحاحه إذ: "يمكن

البدر شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص106.

الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، دار الآداب، بيروت، لبنان، ط1، 1994، ص71. د محمد علي الكندي، الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث، دار الكتاب الجديد المتحدة، يورت. لينان، ط1، 2003، ص67.

بيران أن يتمية النماع تكسل عند نقطة تعادلية بين العمالية والسرامية، يتلاثس عدما أن وحد مستقل للشاعر أو الشحصية، وتصل درجة الالتماس في الإحالة أقصى عادما، بلد الله بالمناع متردداً متحيراً في أي القطين بسمع ويتابع، أهو الشاعر أم الشحصية الأه وإذا على السياب قد تقنع في هذه الفصياءة بقاع المسيح عليه السلام، فإلني أعد هذه الشحصية إلى السياب قد تقنع في هذه الفصياءة بقاع المسيح عليه السلام، فإلني أعد هذه الشحصية إلى المناع ديناً، عرفته الديانات السماوية على استلاف عقائدها فيه، حيث حلت ذات المناعر فيه وامتزحت بذاته الأصلية بعدما حورت في تحربته المدينية كما عرفتها الأديان السماوية المناع فيه المدينية كما عرفتها الأديان

بعدما أنزلوني، سمعت الرياح في نواح طويل تسف التخيل، والخطى وهي تنأى، إذن فالجراح والصليب الذي سمروني عليه طوال الأصيل لم تمتني. وأنصت، كان العويل يعبر السهل بيني وبين المدينة

في هذا المشهد تظهر ذات المسبح عليه السلام كما هي موظفة، وزمكانه الذي تعرض للقتل بوماطة الصلب، منفتح الجراح، لا يزال يستقبل الصوت ويدركه، حيث إن يمكان الصوت المدرك من قبل زمكان الجسد، سواء أكان مصدره زمكان الرياح التي هي زمكان طبيعي مكانه الهواء الذي يكونة، وزمانة يلاحظ من حركة هذا الهواء، أم كان مصدره أمكانات الجسدية النائية بخطاها، زمكان الصوت المدرك هذا كان في هذا المشهد الدليل

المرجع نفسه، ص116.

البنر شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص106.

والمرتفال، عدا الذات البر التوت والبرتفال، حيما يزهر التوت والبرتفال، حين تمتد "جيكور" حتى حدود الخيال، حين تمتم عشباً يغني شذاها حين تخضر عشباً يغني شذاها والشموس التي أرضعتها سناها، حين يخضر حتى دجاها،

يلمس الدفء قلبي، فيجري دمي في ثراها.

في هذا المشهد يظهر زمكان جيكور قرية السياب، وهو زمكان واقعي، غربب عن السيح، لكنه مرتبط بذات السياب في الواقع، وهو في هذا المشهد يرتبط به عبر الخبال، ليتحول إلى زمكان حيالي، المكان منه ممتد بشكل لا نحائي، يغطيه العشب الأعضر الذي بلل على حانبه الزماني وهو الربيع، حيث يتماهى السياب كزمكان حسدي مع هذا الزمكا الواقعي الخبالي حيكور من خلال رابط الحياة أي الاستمرارية لدى الزمكانين المتعاهي وبلاحظ إلى هنا أن ذات القناع تعيش تجربتها ضمن زمكانها الخاص، بينما لا تعبش الله

(المصلر نفسه، ص107.

المناحة تجريتها إلا عبر الحيال والذاكرة لأنما في زمكان غرب مها، وفي الأسطر الال علم عنداً ذات القناع (أ):

مكذا عدت، فاصفر لما رآني يهوذا....

فقد كنت سره،

كان ظلاً، قد إسود، مني، وتمثال، فكره

يقول حليل الموسى: "يتخذ السياب شخصية السيد المسيح فناعا في فصيدته
"المسيح بعد المصلب"...، فيستخدم الصلب التاريخي ومزاً للصلب المعاصر الذي يعانيه
الشاعر والشعب العواقي)، فالمسيح لم يحت بعد صلبه، وهو لا يزال يسمع الرباح تعصف
ينجل العواق، ويصل إلى أسماعه عويل المعذبين، ويرمز إلى الحكام بشخصية يهوذا الذي سلم
المبيد المسيح إلى أعدائه" (2)، فالزمكان الجسدي المعادي، الذي ظن أنه زمكان منقض زمانيا
بلوت، ومكانياً لا يمكنه الحروج من القبر زمكان الموت، الذي يلي زمنياً الزمكان الجسدي،
ومائه يبتدى، من لحظة إيداع المبت فيه، ومكانياً هو حقرة في الأرض مغطاة تحوي حثمان
البت حتى يتحول إلى رميم، وهذه المفاحاة برؤية زمكان المسيح تنسبب في حدوث تغير في
ركان يهوذا في جانبه المكاني الذي تلون باللون الأصفر الدال على الخوف والفزع، وهذه
المواجهة بين الزمكانين الجسديين دليل على أن زمكان المسيح هو فعلاً مستمر على قبد الحياة
المواجهة بين الزمكانيات الجسدية الأحرى، غير أن المشهد الآقي يوحي بغير ذلك (3):

#### قدم تعدو، قدم، قدم

البدر شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص107.

التي القصيدة العربية المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، موريا، د.ط.، 2003، ص217. المرشاكر السياب، الديوان. المجلد 2، ص108.

مان وفع حطاها بنهام الدى خالوالاس غيرهم؟ الدى خالوالاس غيرهم؟ الدى خالوالاس غيرهم؟

فلام ملوي المعربي . فلها أنا في قبري.

او ما صلوي المعربي على قيد الحياة، غير إنه هذه المرة لا يسير على المنا سند على قيد الحياة، غير إنه هذه المرة لا يسير على المنا سند على المنا أمس، وهنا تناقض، لأن الإنسار الما عالى لا يمكنه الاستمرار في الفير وكان المنا في المن وكان المناب الحي لا يمكنه الاستمرار في الفير وكان المناب المناب على المناب المناب في الوقت ذاته قابع لو تهوا لون مناس مهذه ومن حهة أميرى فزمكان المسيح الجسدي في الوقت ذاته قابع لو تهوا لون مناس مهذه ومن حهة أميري فزمكان المسيح الجسدي في الوقت ذاته قابع لو تهوا الأسيار الأتية يوضح الشاعر سبب هذه المنه على من ذات المسيح المناب ولا من زمكانه الجسدي، وفي الأسطر الآتية يوضح الشاعر سبب هذه المنه على دن أي هي قدرة إعجازية (أ).

حين فصّلت جيبي قماطاً وكمّي دثار، حين دفات يوماً بلحمي عظام الصغار، حين عربت جرحي، وضمدت جرحاً سواه، حطم السور بيني وبين الإله

يظهر التعبير الشعري هنا، أن زمكان المسيح الحسدي عندما تفاعل مع الزمكانات الحسدية الأخرى تفاعلاً يضمن استمراريتها ويخفف من معاناتها أي بتضامنه معها، ومسامته في مساندة الحياة واستمراريتها، فإنه قد تحول إلى إله له المنعة على الموت، وله القدرة على

دا، المصدر نفسه، ص109.

الماش طالعة في الوقت نفسه، كما مر من وجوده في القبر وجارت في الان ياب. من المستحدة المركبة المركبة المستح إمكان المستح عليه السلام في عليه الفصيدة ومثاناً روا وما الموسيدة ومثاناً روا وما الموسيدة ومثاناً روا الموسيدة ومثاناً روا والمود الموت منها و الوسيلة الوسيلة التحقيق استمرازية الأفراح والمستعاد، كما و المستعاد، كما و المستعاد، كما من من من من من المن الاستمرازية من أشياه من والمنطال، كما المن المناد من المناد وتقول حالدة سعيد. الرابع لكمل من الدائمة الرمزية السياسة، حد من المناد المن الرائع المالوة الرمزية السيانية، حتى حركة المسيح هذا تنبع مسار المؤكد ع صدار المركة المنظم المنظم المنظم وجهد الصاعد من الأرض، حتى حاد تألماً المركة المنظم وجهد الصاعد من الأرض، حتى حاد تألماً ورد الما الما الما ومن وحهة نظري الخاصة فالسياب ربما أراد القول من حلال هذه مهدال لتفامن هو طريق نحو المطلق، طريق الفرد نحو الجماعة وطريق الفرد والجماعة تحو بر إن انضامن كفيل بإعطاء أمم قوية ناجحة في مسارها التاريخي.

# يركان المعاناة:

بنول عليل الوسى: "قصيدة سفر أيوب مثالاً على قصيدة القناع، فقد اتخذ السياب ر ما المنعصة الدينية "النبي أيوب" قناعاً للتعبير عن تجربته في مرضه الأخير"(2)، أي أن الله المعادة بحيل على الزمكان الجسدي للنبي أيوب خلال فترة معاناته لآلام بدر حيث إن هذا الزمكان هو زمكان ديني أخبرت عنه الكتب السماوية، ويصور السياب مُدَّه حَسْنِ الْحَاصِ فِي حَالَة المُرضِ قَائلًا<sup>(3)</sup>:

#### شهور طوال وهذي الجراح

وبه الإلهام. دار العودة، يبروت، لبنان، ط2، 1982، ص135. بالتعبلة لعربة المعاصرة. ص226.

مرلكم لبيب. لليوان. المجلد 2، ص297.

ولا علم الداء عند الصراع

ولا يعلى حين و الجدة عن المرض، وهذه الجراح هي زمكابان المكان هذه المحراح هي زمكابان المكان هذه المحرات في الجانب المكان هذه المحالة عن المحالة عن المحالة عن المحالة عن المحالة المان ال ويمكاه المسلمان المسلمان المسلمان المسلمان منه، ربحا كانت تفطر ويما كانت تفطر ويما كانت تفطر ويما كانت تفطر ويماناة الشاء المسلمان ويماناة الشاء المسلمان ويماناة الشاء المسلمان ويماناة الشاء المسلمان ويماناه الشاء المسلمان ويماناه ويماناه ويماناه المسلمان ويماناه ويماناه ويماناه المسلمان ويماناه و ما يعمى وعلم الله الله ولا صباحاً، حيث إن الليل زمكان طبيعي مكان عليه مكان عليه ولا عباحاً، حيث إن الليل زمكان طبيعي مكان عده الاستعداء عاملة مده الادمين على الطلام، وزمانه تابع لحركة دوران الأرض حول الشمس، ينما النكر عبد الفوه وحلول الظلام، وزمانه تابع لحركة دوران الأرض حول الشمس، ينما بناد ميا الله ينكل بظهور ضوء الشمس، الذي هو زمكن يظهر الأشياء، وزمانه يلي العبح ينكان يشكل بظهور ضوء الشمس، ب المرض الذي يرجو كذات أن تتوقف هذه الآلام بنهاية المرض الذي رد المال وزمكان المياب الحمدي يرجو كذات أن تتوقف يدد مندرية هذا الزمكان، أو بنهاية هذا الزمكان الجسدي ذاته بالموت، غير إن الشاعر وعلى ارغم من معاناة هذه الآلام المتواصلة، هو يستحضر قناع شخصية النبي أيوب عليه الله لذي معاناتها لألام المرض كما عاشته (1):

> ولكن أيوب، إن صاح صاح: الك الحمد، إن الرزايا ندى، وإن الجراح هدايا الحبيب أضم إلى الصدر باقاتها، هداياك في خافقي لا تغيب

> > المضدر نفسه، ص298.

هداياك مقبولة هاتها!"

إن الوسكان الحدي للسباب هنا بحاول أن يصاحي مع الركان الحديد للي عليه السلام حال معاناة المرض، فإذا كانت شخصية الني أوب واجهد عدم الاور ين المخاد المورد المحال القدرة على مقاومتها، حتى تحقق له الشغاد، فإن السباب بعاص ين يوي رابخ، أعطاه القدرة على مقاومتها، حتى تحقق له الشغاد، فإن السباب بعاص ين عنوى رصيده الإنحاني رعبة منه في مقاومة الام مرضه الحامى، في يبل أن يحقظ على استعرارية زمكانه الحسدي يوقع معنوياته وتوبيه تعكيره تعكيره تعكيره المحال المنظل المنافية المرض ربحا أدى إلى تفاقع أعراضه، كما إنه يحاول أن يحقى المنظل بعد معاناة الآلام كما حدث مع النبي أبوب عليه السلام، وإضافة إلى يبل ما سق، فربحا يحاول الشاعر هنا أن يكون موضوعياً قدر الإمكان، حيث إن الحياة ليه تعرف السعادة، ولا مندوحة من تقبلها في كل أطوارها في سبل عليه تعرف السعادة، ولا مندوحة من تقبلها في كل أطوارها في سبل عليه تعرف المعانية، وتعذا يصبح زمكان النبي أبوب عليه السلام على المائة، كعبر عن التمسك بفكر إيجابي،

## خامساً: الزمكان الأسطوري

#### 1 زمكان اليوتوبيا:

يصدر السباب قصيدته "إرم ذات العماد" (1) من مجموعته الشعرية "شناشيل ابنة الحلي" بهذا التصدير: (عند المسلمين أن "شداد بن عاد" بني حنة لينافس بحا حنة الله، هي أن "جبن أهلك الله قوم عاد، اختفت إرم وظلت تطوف، وهي مستورة، في الأرض لا يراه

البرناكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص349.

مع المحال على المحال ا Jose him to de man de m معلى الما على الما على الما ما الما مكان من الما مكان من الما مكان الما مكا الاستان عامد من تعني له بالحام أي إلحا مكان عبدالي، والمكان العندايي مع من الأدب يقدم لنا كانتان عو: "ذلك النوع من الأدب يقدم لنا كانتان المساهد الله الما كانتان الله المساهد المساهد الله المساهد المساه رخوم يول شيعا تدخل في قسور العادي للحياة اليومية، فتغير بحراه أماماً، وهو ينشي عر حبد الإعلال الحرف الذين بشكلون مادة للطقوس والإيمان الديني مثل أبطال الأسلط و بعد عن ولادة المدد أو الشعوب"((3)، قارم هذا هي إنحاز عجالي شكل تحدياً لشدر ر ماد لذي باعاء بمثل النحاح في الوصول إلى تحقيق الكمال في مظاهر الحياة وإشهاء زمات وتمع للعنوف وتأكيد الأمان في إطارها، وربما عنا هذا أن المكان هنا شديد النوع والعليد في تذكيله بين أمكنة طبيعية واصطلناعية وفي محتوياته، وهو مكان مهيأ للإقامة فيما س لومر من أنه مكان مغلق، كما أنه مكان لا مرتى مستتر ولا يظهر للزمكانات الجملية الشية عادة، وبصيغة أحرى فإن الحانب المكاني لهذا الزمكان غير متحقق في العادة، أما الخنب ازمان له فهو دوري بمر عبر دورات تدوم أربعين سنة لكل منها، فهو زمان ينتحي إلى

والمعدد نفسه الصفحة نفسها.

الله على المنصوري، ص 481. المنصوري، ص 481. الطاهر المنصوري، ص 481. ربوك والموود، التاريخ الجديد، ت: محمد الطاهر المنصوري، ص مدن العام العامة العام العامة العام العامة العام ا نافرون، يووت، لمنان، ط1، 2010، ص32.

ما عرب المداء "أن يكون زمان الكون دورياً عامر لم يكن في العصور المداعة قائمة على شهادة النظر الذي يبين المعاور المدار تقسه ليعود من بعد إلى تقطة الطلاقا، دائراً على مراد دوري يطوف دورياً المسار تقسه ليعود من بعد إلى تقطة الطلاقا، دائراً على المداري إلى تبحث هي أن هذا الومكان دوري لا يتحقق إلا أن يراد دوري، وأصل هنا إلى تبحث هي أن هذا الومكان دوري لا يتحقق إلا المداري المدارية المشرية، والحديث عن هذا الزمكان في هذه المدارية المشرية، والحديث عن هذا الزمكان في هذه المدارية المشرية، المسلولة المدارة الصغار (1):

حدث جد ابي فقال: "يا صغار،

مقامراً كنت مع الزمان،

نقودي الأسماك، لا الفضة والنضار،

والورق الشباك والوهار

واثفة هنا تمثل تفاعلاً بين زمكان حسدي يتميز بالطول في جانبه الزمني، هو مدر بعد الله والمحالات حسدية أخرى تتمايز بالصغر في هذا الحائب الزمني وفي حانبها مدر إنها وم لصغار، وهذا النفاعل يتم بوساطة زمكان الصوب الذي يصدر من زمكان خرم بكانات الصغار التي تستقبله، ومن خلال هذه القصة التي يرويها الجد يصور مه أن من لقصيدة زمكان الجنة إرم (1):

لم أدر إلا أنني أمالني السحر

" ليسول يوميان، نظام الزمان، ت: بدوالدين عرودكي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان طار 1900، م100

المرفائر السياب، اللموان، المجلد 2، ص349.

الاسد الما الما الله عام الله الله عام ا عام المحود في الساء على المحود في الساء على عليه ثم فاض حوله الطلام ومرت حول سورها الطويل

وسر المحال المح

حتى بلغت في الجدار موضع العماد تلوم فيه، كالذجي، بوابة رهية غلقها الجديد، مد حولها نحيه أواة بالعون لا تحسه المسامع وقلت خدها أدق...

خدت عنا عامل زمكان دين الرمكان الحساس للحد وزمكان القلعة من حلاله الله عن وانها حيث إن الدق من الحالب للكان المارب وتصادم بين الحالبين الكابيد مرمكان الفاحد والصدام، وطو مرمكان المارب والصدام، وطو مرمكان المارب والصدام، وطو مرم الأصورة في المناسبة المراد المدالسنوات على كيانه الرطبة في أن تضع له الموادا

الم فاكر البياب، النوال، المعلك 2، ص351.

الله المحمد طلبة المسعادة التي قد لا يمدها في العالم العادي الدين معين فيه. والمستفادة والمستفاد كما تروي الأستفورة وتصديد نصد المداراء. والمعد الآتي يعود رمكان إدم إلى الاستفاد كما تروي الأسعلورة وتصديد نصد المداراء. في اللعد المداراء

> الشمس والفلاة والغيم والسماء وكل ما أراه هناك حيث كان سورها، المياه

> > نشع في الخليج\*

نعنى الفامة ويظهر مكانما الزمكان الواقعي مياه الخليج، مكانه رقعة حغرافية بعينها، ويما الفادي المدرك من قبل زمكان الجد، ومحاولة مني لتأويل القصيدة أقول إن مكان إلى المعالي ربما يمثل في رؤيا الشاعر مثالاً للنحاح والازدهار في واقع حياتي يرغب به وكدل عن واقعه المعيش، وهذا سبب توظيف أسطورة عن حنة عرفها العرب وتظهر في عنه عنه المعيش، وهذا سبب توظيف أسطورة عن بعنه عرفها العرب وتظهر في عنه المناخر، وهي في الآن ذاته من صنع العرب ذاتهم، فالشاعر يرغب في واقع بديل عن الذي عاشه وطنه في تلك الفترة، ولهذا تصبح إرم زمكاناً لليوتوبيا، حيث يمكن تعريف ليوبا "UTOPIE" بأنها "مثال مرغوب لكنه غير قابل للتحقيق "(2)، ويجعله إرم حنة سمع عبان حده في فترة طفولته، قان السباب في نظري يحاول أن يشير من خلال هذه القصيدة الخلفة في فترة نضحه إلى يوتوبيا أو مدينة فاضلة لا يطالها النقص والتأزم، وتكون الحيا

العلوها، ص352.

ean-Yves Lacroix. Utopie et philisiphie, Bordas, Paris, France, 2004, plu.

و مكان المدينة العمياء مود السياب المدينة من خلال هذا المشهدا). و معيدة المومن العمياء وضح النهار، هي المدينة عمياء كالخفاش في وضح النهار، هي المدينة عمياء كالخفاش في وضح النهار، هي المدينة والليل زاد لها عماها.

والعابرون:
الأضلع المنقوسات على المخاوف والظنون،
الأضلع المنقوسات على المخاوف والظنون،
والأعين النعبي تفتش عن خيال في سواها
وتعد آنية تلألأ في حوانيت الخمور
موتى تخاف من النشور
قالوا سنهرب ثم لاذوا بالقبور من القبور!

يسد الشاعر المدينة من خلال زمكان حسدي حيواني هو الخفاش، الذي من طبعته عدم القدرة على الرؤية نحاراً، وهذا ربحا دلالة على طبيعة الحياة في المدينة، حيث بعين الكثير من الناس الذين يسعون خلف أهداف ومصالح متضاربة، وكل يريد تحقيق هلنه ومصلحه حتى ولو كان ذلك على حساب مصالح الآخرين، وهذا التنافس ينهم ناتج عن غباب فضائل التضامن والتسامح والتعاون، فيشبه الشاعر هذه القيم النبيلة الغائبة بالنور الذي لا تتمكن المدينة من رؤيته نحاراً، وهي في الليل أكثر عجزاً عن رؤيته، حيث إن الليل هو ملانا الناس الذين يعملون نحاراً لكسب المال، وفي الليل يطلبون التسلية والمجون، وهذا يعني عبالدن العرب عملون نحاراً الكسب المال، وفي الليل يطلبون التسلية والمجون، وهذا يعني عبالدن الدينة تردكة فيها نبيلة أخرى كالعفة والطهارة والاتزان، إذن فالشاعر في هذا المشهد يصور المدينة زمكة

الم بدر شاكر السياب، الديوان، المجلد 2، ص143.

ماله فعة عمرانية بعيب عنها ضوء النهار وتعيب عنها القيم السيلة، وزماء عو القلل المحاد وللعوص، وهذا الرمكان الليلي يختق بالزمكانات الحسدية التي تنفل مرد. المحاد وللعوص، وهذا الرمكان الليلي يختق بالزمكانات الحسدية التي تنفل مرد. والمحاد وعدم النقة، هذا من جهة ومن جهة أخرى هي تريد العباب من هذا والمحاد أو المدينة بشرب المخمور في حركة عبيثة لا حدوى منها، ولحذا فالشاعر بحاول المحدول عليه الحياة للدينية من خلال الأستطورة الإغريقية عن الملك أوديب الماء المحدول ووارثوه المبصرون المحدد أوديب المضرير ووارثوه المبصرون المحدد أوديب المطرير ووارثوه المبصرون المحدد أوديب المحديد وباب طبية مايزال المحدد أو المهول الرهيب عليه، من رعب ظلال والموت يلهث في سؤال

ماق كما كان السؤال، ومات معناه القديم

جن يقت أبو الحول أو السفنكسة على ياب مدينة طبية، ويقتل كل من يعجز عن المنه عن مواله، "عندما قض أوديب لغز السفنكسة كانت معرفته تتركز على ذاته، نوعاً ما فله سألته مغبة الشؤم؛ من هو الكائن ذو القدمين والأقدام الثلاثة والأربعة...؟ ولم يكن إلام مر، إلا في الظاهر، بالنسبة إلى أوديب... الذي يعلم علم اليقين أنه هو المقصود، الأمراء أذ الإنسان هو المقصود من حلاله "أثم أن الإنسان هو المقصود من حلاله "أثم أن الإنسان هو المقصود من حلاله "أثم أن المواب الموهوم أبواب طبية على مصاريعها، لكنه، عندها أقامه على رأس

البريخ غسد الصفحة نفسها.

مانسار قرائل، وبيار فبدل ناكيه، أوديب وأساطيره، ت: سميرة وبشاء المنظمة العوبية للتوجم

الدولة معلى مناف هوي المعلودة عند الفعرة التي كان أبو الحول فيها لا يوال رايضاً عند من الدولة معلى الفعرة عند الأسطورة عند الفعرة الموسيد، التطهر هنا (مدينة طبية) : ) المحافدة بنا الفعر المون قبل قدوم أوديب، التطهر هنا (مدينة طبية) : ) المحافدة بنا الفعر المون قبل قدوم أوديب، التطهر هنا المعافدة المون قبل المعافدة المون قبل قدوم أوديب، التطهر هنا المعافدة المون قبل المعافدة المون قبل المعافدة المون قبل قدوم أوديب، التطافدة المون قبل المعافدة المون المون قبل المعافدة المون المو و من الله يعد الاعود الوديس، التظهر هذا (مدينة طبية) زمكاناً اسفيا و من الله عم الوت قبل قدوم أوديس، التظهر هذا (مدينة طبية) زمكاناً اسفيا المل الاست الهاطعم الوت قبل تصويعا الأسطورة، وزمانها ينتمي الم بلك هادمان المهاطعم مو بلك هادمان المهاطعم الأسطورة، وزمانها ينتمي إلى زمن الأسطورة إلى كان للديدة أو الرفعة للمعورة كما تصورها الأسطورة، وزمانها ينتمي إلى زمن الأسطورة إلى كان للديدة أو الرفعة للمعورة كما تصورها السفنكسة التي هم إمكان ا كان للديد أو الرقعة المحدود عرفيط مزمكان السفنكسة التي هي زمكان أسطوري سوء المرابعة المحال المطوري سوء المرابعة المحال وهذا الركان الأسطوري عرفيط مع الزمكانات المشابة المصالحات المشابة المصالحات المشابة المحالة ال الله المحل، وهذا الوصف الله يتفاعل مع الزمكانات البشرية بوصاطة زمكان الصوت أم عر ينط بالميان والموت أي أنه يتفاعل مع الزمكانات البشرية المراسلة ينط بالسون وحد المحكانات، وبغية الوصول إلى تأويل لهذين المشهدين من المصيار للذ جب المان المان طبية بالموت الناتج عن عدم الوصول إلى حواب عن السؤال. والحوار ري رقم ذلك بسيط، هو الإنسان، يعني غياب مفهوم الإنسان عن مستوى الوعي الفردي لأبار الدينة الحديث، حيث إن هذا المفهوم بخترل إلى الجانب المادي من الإنسان المتمثل في التنقر على المصالح الشخصية في غياب لمفاهيم التضامن والتسامح؛ أي ويصيغة أخرى، قالمب تعاني من موت الإنسان على مستوى الوعبي وهبي بذلك صورة لمدينة طيبة التي عائت من موت الإنسان فعلياً، يسبب افتقارها إلى الوعى يمفهوم الإنسان؛ أي أن طيبة كرمكاد أسطوري تصبح رمزاً للمدينة الحديثة كما يعبر عنها السياب في هذه القصيدة.

الم النوجع نفسه. الصفحة نفسها.



الفصل الفالث: المناصرة الزمكان عند عزالدين المناصرة

إلا: إمكان التجربة وبا: زمكان الذكرى ولها: الزمكان الناريخي ولها: الزمكان الديني عاما: الزمكان الديني

البياب ناظم أساطير، بينما المناصرة مبدع أساطير) د. علي عشري زايد(1) أولا: زمكان التحرية

على الإنتماء كالله " يوان القصيدة "المخروج من المحر المبت" (١٥/١٠) الماء عادي المحروب من المحروب المسيدة داخاه المرادية الماء عادي المحروب معرعته الشعرية التي تحمل اسم القصيدة داخاء إلى تمامل من ومحاس، الإرا معرف الشعرية والثاني زمكان طبيعي بعيله هو المحمد ا ما الله الماعر، والثاني زمكان طبيعي بعيله هو البحر المبت، الذي يعتقل على على الله و البحر المبت، الذي يعتقل الله منطقة يعينها بين شرق لهر الأردن وفلسطين، وينشكل إمانيا من عنوي عالى يعتمل إمانيا من ور المراح والمرق للد والجزر، وهذا التفاعل بين الزمكانين هو حركة تباعد أو ابتعاد يو الزمان بفترة هذا النأي، غير إنه يمكن عد عبارة العنوان محارية؛ تعني إنه يمكن عد عبارة العنوان محازية؛ تعني مراعة الفيطة بالبحر الميت، وإذا كانت المحموعة الشعرية هذه قد صدرت سنة 1964. رِدَ الْحَرْجِ مِن الْبِحْرِ الْمِيتِ، إشارة إلى حوب 1967 التي انتصر فيها الصهاينة على ب يبعوا تفوذهم إثرها عبر احتلال منطقة واسعة، منها المنطقة الواقعة غرب البحر م معة (لضفة الغربية)، ومنها مدن فلسطينية كالخليل وبيت لحم، والقدس (2). حيث . حال المرابلين للمنطقة ربما عني ضمناً حروج أهلها منها رغم إرادتهم تحو يلدان م يحقه ربما عني أبضا تعرض الشاعر ذاته إلى المغادرة نحو المنفى، غير أن القصيدة - أنه بعيد عاماً عن معنى الخروج والنفى، حيث يقول الشاعر:

العالم المعربة الكاملة، منشورات البيت، الجزائر العاصمة، ط7، 2009، الجزء 1، ص93. المراب الحرب النالغة بين العرب وإسرائيل، ت: مازن البندك، المؤسسة العربية مربت والشر، يروت، لينان، ط1، 1973، ص198.

عب المرابة المن المح في لحة الكهرباء المهرباء المهرباء المهرباء المهالية الموسط على الدالمالية حرد تجمعنا على ولى الدالمالية المعربة في فيل توب الحريثة ، فانكسش الأرجوان المعربة ، فانكسش الأرجوان على فيا المسلو، والملح الأقحوان

ي المدر بيد الم المدر ا

التوللين الماصوق الأعمال الشعية الكاملة. الجزء 1، ص99.

قد عالى عابل، تابخ الحضارة النبيقية الكنعائية. ت: ربا الخش، دار الحوار، اللافقة، مورة طاء 1948، ص.اف به كان الشاعر المناصرة منذ منصف السنينات هو الداعة الأول للكأ الخنعة، في شعره ومفالاته. باعتباره عنصراً أساسياً من عناصر الهوية، لهذا أطلق عله (باس عوات، قائد النورة) عام (1988) حين منح الشاعر (وسام السيف البرولزي) لقب (الكفام الأولى) عزائمي المناصرة، فلسطن الكنعائية، 2009

الخمط العرقالة

المناصرة) في كتابه (فلسطين الكنعانية). فهو الدى أن الإسم على دارس المناصرة) في كتابه (فلسطين الكنعانية). فهد الانساء بإضافة صعصر دالجمعة الموالة). والمناع على الذي كان مرفوضاً سابقاً بسبب (الوثنية) فيه المناع على الذي كان مرفوضاً سابقاً بسبب (الوثنية) فيه المناع على المناع المناع على المناع على

.خلك

Y، لن يكون

رجلك كالبحر كالشمس مثل رحيل المطر تعودين عبر الشرايين قبل أفول القمر تعودين مثل الحمام إلى بيتك الأخضر الأبديُّ وبين جزائر هذا الزمان الخؤونُ تقيمين عرساً لأبنائك الطيبين.

ول هذا للنهد يصور الشاعر ارتباط الأرض الكنعانية بأبنائها كارتباط مكونات مدخها يعفى، فإذا كنا لا نتصور طبيعة دون شمس ولا دون مطر فكذلك الشاعر لا مراب دون أبنائها، فهي على الرغم من النأي والمسافات، تبقى تشدهم إليها، فهي الماء من النأي على الرغم من النأي والمسافات، تبقى تشدهم إليها، فهي الماء من الناب على المواجز والعواتق المها منهما كانت الحواجز والعواتق المرابع وهنا مفارقة على مستوى التعبير، فإذا كان الأبناء غير قادرين على

الرحل الأصغر المحمر المحمد ال

يعلا المنحور القوي بالانتماء يجعل الشاعر قادراً على مقاومة التمزق الذي يعلب ويعلا المنحور القوي بالانتماء يجعل الشاعر المحتلفة التي تحاول سلبه هذا النعور تجمعة نعم الاستقرار بين المنافي المحتلفة، والإغراءات المحتلفة التي تحاول سلبه هذا النعور ولمنا فهو يتمي الى زمكان الأرض في مكونيه المكاني والزماني<sup>(2)</sup>:

لن أصغ وجهي بالألوان المختلطة حتى لا يدهمني طير الوروار أنشعبط أشجار الأنهاز أتشعبط أعمدة النور وجهي من هذا البحر المخمور قلبي من هذا الزمن السكران كنعاذ الأخضار لي

المصدر السابق، ص97. المعربة. الأعمال الشعربة.

المحمد المحمد في هذه القصيدة مكان الم

وهكذا يكون زمكان الأرض في هذه القصيدة زمكاناً للالتماء، الدي سنا تحرية و لفري القرى الدي المنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة المنافر

من خاصرة البحر الشرقي يكون الأردن ومن البحر الغربي تكون فلسطين مع هذا يلتقيان.

ينهما نهرٌ من صلة الأرحامُ

یا هذا. إن نادانا

جدك، أو جدي: (كنعان)

"حِث يقى المكان بعمقه التاريخي منبعاً لحوارية اللغة وحوارية الصورة، ومنحماً الله ومنافعين عن الهوية والمصر برؤى تعبيرية هائلة تختصر الجغرافيا في لحظة لقاء تستحيب

العنز نفسه، ص104

مع الله ويكون نداه الحد علما رسكاناً سمعه يشكل يولد تفاعدي المرارس لور مداء المرارس لور مداه المدينة وتتفاعل معه يشكل يولد تفاعدي المسدية وتتفاعل معه يشكل يولد تفاعدي مرص بور المسال و المسلمة و المسلمة و المسلمة و المسلمة و المسلمة المس من تنفاه هذه مر المتحمّل في العودة، هو تفاعل زمكاني يتم على المكان أي مده من العودة، على المكان أي مركز الأرض، وهذا التفاعل الفترة التي تستلزمها هذه العودة، غير المراض المانية على الفترة التي تستلزمها هذه العودة، غير الم ربكات الأرض، وهذا المستخدم المناق التي تستلزمها هذه العودة، غير إنه يفترض بما أن الأرض نوطن، وعلى الزمان من حلال الفترة التي تستلزمها هذه العودة، غير إنه يفترض بما أن الأرض نوطن، وعلى الزمان من حلال الفترة وتداء الهوية والانتماء الاسماء . دكون فعدة بل ومورية تلى النداء، نداء الجد وتداء الهوية والانتماء.

2. زمكان الحضور: مدر عزالدين المناصرة بجموعته الشعرية "جفوا" بقصيدة "حفرا أمي، إن غاين الى "ألني هي موضوع البحث في هذا الموضع، وهي متبوعة بقصيدة "حفرا لا تواخذينا". حِدُ إِنْ "أول توظيف للحفرا في شعر المناصرة، كان. في قصيدته (غزال زراعي)، 1962, وهو إن هذه القصيدة يرمز بالجفرا إلى المحبوبة، ويبدو أن المناصرة في مرحلة الصبا، قد تعرف إلى فناة من قريته وتقرب منها...، وفي الوقت ذاته أراد أن يحافظ عليها ويصونحا من ألسة أهل الفرية فرمز إليها بالجغرا"(3)، ويبدو أن (جفوا) أخرى كان الشاعر على علاقة عاطفية معها عام (1976، بيروت) استشهدت بنيران طائرة إسرائيلية. وإذا كانت حفرا هنا هي محبوبة الشاعر، أي أنما زمكان حسدي، يقول عنه الشاعر في بدء القصيدة <sup>41</sup>:

<sup>(1)</sup> محمد صابر عبيد، حركية التعبير الشعري عند المناصرة، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، طا، .2096 ص 23.

<sup>2</sup> عزالدين المناصرة، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 2، ص7.

<sup>&</sup>quot; شعرية الجذور: قراءات في شعر عزالدين المناصرة، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، ط1، 2006،

عزالدين المناصرة، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 2، ص7.

من لم يعرف جفرا... فليدفن راسه من لم يعشق جفرا... فليشنق نفسه فليثوب كأس السم الهاري. لذوي، يهوي... ويموت

به على الرسكان الحسدي في وحدان الشاعر حضور ضروري وحبوي، برى الشاعر بعضور المتحاربة الحياة هو دول ما عداد، حيث إن فقدان الشعور امدًا المصور مو المعامر مو المعامر مو المعامر المعامر، فوجود هذا الرمكان مرهون تعصور المعامر الوتية من القصيدة تنفي هذا المعلمور (أ):

عوة حفوا غير إن الأسطر الآتية من القصيدة تنفي هذا المعلمور (أ):

جفرا جاءت لزيارة بيروت هل فنلوا جفرا هل صلبوها في التابوت؟؟!! فأنا لعبونك يا جفرا سأغني جفرا أمى. إن غابت أمي.

بسايل الناعر عن إمكانية فتل حفوا في بيروت، وفي هذا التساؤل دلالة على غياب المنابل الناعر عن إمكانية فتل حفوا في بيروت، وينتج من هذا أن حضور هذا المناعر، بل وعلى انتهائه بالموت، وينتج من هذا أن حضور هذا المناعرة عنه الأسطر السابقة من القصيدة، ليس حضوراً في الواقع، وإنما المناعرة فات الشاعر، يعطي هذه الذات سبباً للتمسك بالحياة؛ أي باستمرارية المناعم، يعطي هذه الذات سبباً للتمسك بالحياة؛ أي باستمرارية الله مصدر لاستمرارية هذه الحياة وسبب لها، حيث إن

ألملخ الساني الصفيحة نفسها.

من من الم العلمة للعلم التي كانت سبآ في نضوه والمكان حفوا الجسلتي و ومنا المار من المسلتي و ومنا المركان الله أم قعلية، وهذا الزمكان المسلم المان بعدة بعول هذا الزمكان الله أم قعلية، وهذا الزمكان المسلم المان بعدة في تكر الشاعر يؤثر فيه تأثيراً وان منا (أ):

المان عن الوقع، المان بغوة في تكر الشاعر يؤثر فيه تأثيراً وان منا (أ):

المان عن الوقع، المان بغوة في تكر الشاعر يؤثر فيه تأثيراً وان منا (أ):

وص. ترسلني جفرا للموت، ومن اجلك يا جفرا تصاعد أغنيتي الخضراء.

تصاعد المجهوب وانتهاء الزمكان الجسدي للشاعر كتيجة لعدم تحمله لغياب عن الأول هو الرغبة في الموت وانتهاء الزمكان الجسدي للشاعر كتيجة لعدم تحمله لغياب عن الأول هو الرغبة في الموت هنا دلالة قوية على الإبلا عن الحياة، وغياب زمكانها الجسدي عن الواقع، ورغبة الموت هنا دلالة قوية على الإبلا الشاعر بمجبوبته ارتباطأ قوياً، أما الشعور الثاني في الرغبة في الحياة واستمرارية زمكانه الجسدي، فحضور زمكان (حفرا) في وحدانه هو حضور جميل تصبح الحياة معه أملا متصاعداً وربيعاً الحضر، ولهذا فإن الشاعر يقاوم الرغبة في الموت بالأمل والتعلق بالحباة وزمكانه الحسدي يحذا يصبح متوازناً مستقراً، محافظاً على استمراريته، فحفرا زمكان المجبة التي تحولت إلى أم تمد ابنها الشاعر بأسباب الأمل والحياة والمقاومة، حفرا هذه في نظر الشاعر لا تبقى أما له هو بمفرده، بل أمومتها تتوسع لتشمل زمكانات حسدية فلمنطيئية أعرى فصدها بالأمل والمقاومة، والزمكان الجميدي للشاعر بحذا يتضاعف ليمتد عبر تلك الرمكانات

<sup>(</sup>أعزالدين المناصرة، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 2، ص7.

ي واحرال التي هن في حاجة إلى الأمل والاستمرازية (). والعرال التي هن العدارات العالم الم إن هي إلا أبناؤك يا جفرا يعاطون حنيناً مسحوقاً في زمن ملغوم إن هي إلا أسوارك يا مريام إن عن إلا عنب الشام

يما يعالمي زمكان حفرا الحسدي بزمكان الوطن الأرض، فعقرا المحبوبة العاتبة التي يما يعالمي زمكان حفرا الحسدي الكرين المادين ال مع الأرض الغائبة التي تمد الشاعر بالشعور بالانتماء التي تمد الشاعر بالشعور بالانتماء التي الميانية التي تمد الشاعر بالانتماء مر بالشه المعير (2) عبر مساحة التعيير (2): التعيير (2):

جفراء الوطن المسبي الزهرة والطلقة، والعاصفة الحمراء جفوا - إن لم يعرف، من لم يعرف غابة بلوط، ورفيف حمام... وقصائد للفقراء

بع عن النماهي بين زمكان جفرا وزمكان الأرض تحول ثان لزمكان جفرا إلى ١٨ الربي بعد تحولها الأول إلى زمكان الأم حيث: "تتعمق العلاقة بين المرأة والوطن، الله وجها فداء للثاني، وكأنما القربان الأسطوري الذي يقدم للآلهة، وما كان من البكب جفرا/الوطن لو لم يعرف البعد الوجداني في علاقة المرأة الفلسطينية مع الوطن الأرض، التاريخ، الملاحم...) إنه بحذا، يجسد الحب الراسخ، بل يجسد

لعنو لسانق، ص8.

المج لنامرة الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 2، ص9.

ما والما يعمل المعاود القوى المداعم لومكان جفوا هو اللذي أثاج له ما المعاود القوى المداعم لومكان جفوا هو اللذي أثاج له ما المعاود الم

و رسكان المنحى:

ق وسكان المنحى:

ق وسكان المنحى:

و المناسرة في قصيدته "لا يدفيني هنا" (2) من يحموعته الشعرية "جغوا" ال المناسرة في قصيدته الذي رعا دل على الجانب الزماني بشكل أوضح باعتبار الفترة الني وسكاد شعى مو المنابع الزمنية التي يتعاقب فيها الليل والمهار، والتي يتسبز بما جند عالمهار في إطار علاقة التنابع الزمنية التي يتعاقب فيها الليل والمهار، والتي يتسبز بما جند عالمهار في إطار علاقة التنابع عمل، يتألل المردي الأساسي هو بامتباز تموذج زمني متنابع محض، يتألل المردي كذلك: "ولعل التوكيب المعردي الأساسي هو بامتباز تموذج زمني متنابع محض، يتألل مرد كذلك: "ولعل التوكيب المعردي الأساسي في "سلسلة" أحداث تتمثل في بداية القيمة من للان عراض بوائل المناصرة (4).

ووسطها وغايتها "قال المغالب المكاني في زمكان المساء فيتمثل بميلان الشمس عن كبد السماء وانخاض شدة وهمحها وتطاول الطلال الناجمة عن حركتها، يقول المناصرة (4):

عند باب السماء الرمادي، لاقيته ساهماً كالخريف الحزين الصموت الكنيب رغم هذي الرياح التي وشوشت سروة نادرة رغم أن الصنوبر، قص جدائله، غازل السرور النادرة.

<sup>(4)</sup> وليد بوعديلة، شعربة الكنعنة: تجليات الأسطورة في شعر عزالدين المناصرة، دار مجدلاوي، عمان، الأردن، د.ط.، 2009، ص.306.

<sup>(2)</sup> عزالدين المناصرة، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 2، ص30.

<sup>3</sup> دانيال تشاندلر، أسس السيميائية، ت: طلال وهبة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط1، 2008، ص199.

عَزِلْدِينَ المناصرة. الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 2، ص30.

> عد باب السماء الرمادي، شفت خيول السماء السريعة في الناصرة ثم ناديت يا تجمة في حنايا الصدور كف، لا استطع كتابة أسمائها العربية بين الستلور

صن زمكان المساء الغائم عينه يرى مشهد الحيول سريعة تعلو في الناصرة أو ربما و نهد كان يراها في سماء (الناصرة)، وتحسر لحاله لأنه لا تجد حوله من يفهم عنه كان مها، قبو ربما كان في بيئة غربية عنه لا تعرف حفايا ثقافته العربية الفلسطينية، فغربته ورث فلسطن هو سب حسرته وسبب قمع مكوتات نفسه، فهو في هذه العربة يعاني الناب الناب المناز إلى وطنه الذي ظل يفد إلى حاطره مشاهداً وصوراً عن هذا الجرب به وي هذه المرة، فإن وفود مشهد الخيل العادية في (الناصرة)

العنوالساني حمالا

المساهم الله المساهم الله المساهم الله المساهم عم بعده مبائرة المساهم المساهم عم بعده مبائرة المساهم المس

عند باب السماء الرمادي، لا تدفنيني هنا تحت رحمة هذا الصليب

ومن حهة أعرى فإن ذات الشاعر تحاول مقاومة اغترابها عن زمكان المنفى الذي يهدد زمكانا الحسدي بالموت الطبيعي ضمنه، وتظهر لي هذه المقاومة في محاولة الشاعر في يسم حارطة الأقحوان على حد تعبيره، أي تأكيد حق الفلسطينيين الطبيعي في العودة إلى موظهم فلسطين وأحد أماكنهم فيه مثلما للأقحوان منابتة الطبيعة في هذا الوطن:

سوف أغوي الرواة الثقاة الذين يقرأون المتون

سوف أغوي النساء الجميلات، قبل الكؤوس

يطرون هذا الفضاء الذي في الرؤوس ويرسعن خارطة الأقحوان لكي ترتوي (عسقلان)(1)

ما الله الله الشاعرة تقاوم اغتراها بمحاولة الأمل في العودة لل وحان الرسي الله المنها، ومكانه الحسامي بشكل طبيعي في هذا الزمكان، ويوهر أن تكور الأوسى الله يتكان الأوسى المناه المراد ويوهر أن تكور المراد المرا ما الله في أرض الغربة، ورفضه الموت في زمكان المساء هذا يبدء لي ذا دلان عاليكان المساء في أرض الغربة، ورفضه الموت في زمكان المساء هذا يبدء لي ذا دلان الله علم المركان الطبيعي الذي يصبح هكذا زمكاناً لتحرية الاعتواب.

# ثانيا: زمكان الذكرى

بكان الغياب:

غمل تصيدة المناصرة: "قمر جوش كان حزيناً" (1974). اسم المجموعة الشعرية يتم إيها. "ويكننا تعميق فكرة ثنائية الوطن/المنفى بالتسبة لعزالدين المناصرة بالنظر في و للرجرتي كان حزيناً"، وهو نص مقسم إلى سبعة مقاطع، المكان - البؤرة فيه، والذي حل لله الوطن هو "البيت القليم" في عافظة الخليل بفلسطين "(3)، وإذا كان المنفى د إلمال من خلال صورة القمر الحزين في سماء حرش في الأردن، ليصور المنفى زمكاناً حاجط ومكان الشاعر الحسدي ليملأه قهراً وحزناً هو وأمثاله من المنفيين عن الوطن.

المعرف م 12: عسقلان: تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، جنوب فلسطين. الماصرة. الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 1، ص231.

لية تعلوش بلاغة المكان الشعري عند (سعدي يوسف وعزالدين المناصرة)، مؤسسة السواهي، بيروت، لينان، ط1، 2008، ص159. و المسلمة الم

بعضر زمكان الوطن في هذا المشهد مكانياً عبر صور عديدة: منزلاً عند باب العللي، وصايا عند البنايع في النلة، وهواء، ونخيلاً، وححارة، وقلاعاً، وسيولاً وسماء ماطرة، مي مور أمكنة عديدة مرتبطة بالوطن، غير أن هذه الأمكنة كلها مرتبطة في الجانب الزمني بالزمن طاضي، ليصبح بذلك ذكرى ماضية يدل عليها الفعل الماضي الناقص (كان)، ويكون عذا زمكان الوطن زمكاناً للذكرى الحميمة الطيبة، وفي الوقت ذاته زمكاناً للغياب في مقابل ومكان الخضور الذي هو المنفى، فالحزن الذي خيم على قمر حرش، ربحا كان متشؤه تذكر ربكان الوطن الغانب، وما تجره هذه الذكرى من الألم على ذات الشاعر، ويبدو أن هذه الذكرى الأبمة ما انفكت تلازم ذات الشاعر منذ بداية غربته عن وطنه، حيث يقول (2):

المعادين المناصرة، الأعمال الشعوية الكاملة، الجزء 1، ص231. (23) المصدر السابق، الصفحة نفسها.

الرماد يغطى تعاريج هذا الرحيل الطويل الطويق إن يا منزلاً عند باب الخليل

إن تطير البسامة من أسوها، فوق جسر الهوتدارا

ب و يكان الرحيل النامي في شقيه المكاني والزمان، فالمكاني طويل النامي الموال الموال مترة هذا الدون بالله وعد مساحاتها، والزماني طويل يطول فترة هذا التنقل وبعد وكدى المشر و النام المدين عدد في ذات الشاعر زمكاناً بمازياً هم النام المدين المراب الإنسان الواقعي يحدث في ذات الشاعر زمكاناً بحازياً هو النار، نار المرقة مسرة على المان المرقة مسرة على الله وحوقة الشوق إليه، والنار زمكان، مكانه هو الهواء المحترق، وزمانه هو لمترة على المان وحوقة الشوق إليه، وأنه الشاء المراك المان ا و مرة منه على علاله، غير أن الشاعر لا يذكر النار صراحة ولكنه يذكر ماتولاً يحيل على الماتولاً يحيل ير عبل فرينة العلمة والمعلول، وهو الرماد الذي هو معلول لعلمة النار، وهذا الرماد ذات ي مكانه السواد الناتج عن المواد المحترقة وزمانه هو الزمان الموضوعي الكوبي، وهو أيضاً « للم كما تدركه الذات الشاعرة، وهكذا يحيل (ماثول) الرماد من خلال سيرورة ي ل هذه الصورة على موضوع الرحيل عن الوطن مروراً بموضوع النار، وصورة الرماد ي بطي مسار الرحيل الطويل ذات دلالة بليغة إلى القيام بحركة يائسة مباشرة بعد هذه واتمتل في القرار أن لحظة العودة إلى المنزل الذي كان في الخليل قد حانت كما ة مناطقة في اليمامة من أسر الشوق لتعود عبر جسر الهوى إلى محبويما، ولا أدل على الله الله عركة بالسة من استمرار الاحتلال الصهيوني للأرض المقدسة ونفي أبد منظم الألم الذي تعانيه الذات الشاعرة لدى إدراكها أن الألم ذاته يعم أبناء ال المنبين كما يتعاظم تشتهم بين الأوطان بعيداً عن الوطن الأم(1):

عاصمة الاعمدة النورانية نادتني: يا كنعان الغابات عاصمة الاعمدة النورانية نادتني: يا هذا مروا تحت الصفصافة في الليل وننوشي العلب: يا هذا مروا تحت الصفصافة في الليل وننوشي العلب: يا هذا مروا تحت البرية.

وكا إضعام في المحالة الوطن الذي يشكو زمكانات أبناته الجسدية هارية من المحالة من المحالة من المحالة من المحالة الوطن الذي يشكو ومكانات الطبعة المحالة الوطن وتركت المحالة وغيف وغزلات ويريقه هي كلها زمكانات ارتبطت بزمكان الوطن وتركت المحالة المحازي مع هذا الموات ومكاناته المحازي المتباعدة عنه قسراً، والشناعر بتفاعله المحازي مع هذا الموات ومكاناته المحارة المتباعدة عنه قسراً، والشناعر بتفاعله المحازي مع هذا المحالة، وها هو يجاول التماهي مع كل أبناء وطنه المنفيين مثله المحدد المحارة وهذا يتعاظم ألمه تتبحة لذلك، إلى درجة يصبح وجدانه فيها مسكوناً

كلمت السروة في أعلى قلبي، أشعلت الحطب حنيناً ثم سألت البلوط القاتم عن تلك الخطوات فازدادت ذكراهم في الصمت رنيناً كان رنين القاع يلاحقني في الأغوار.

بحاول الشاعر العودة إلى ذاته بحثاً عن بعض الاستقرار الذي قد يخفف من حدة الأم الذي تسبه الذكرى، غير إنه يجد أن هذه الذات التي يقبع زمكانها الجسدي في زمكان للفى، هي في حقيقتها تفتقد الاستقرار، فالمنفى ليس وطناً والمكوث فيه مشروط بأحوال للفتى، وليس للذات الشاعرة من حق طبيعي يخول لها البقاء فيه، وإنما حقها الطبيعي هو

المعدد نفسها.

الله الله في هذا الفعل يكمن ربما الأمل سعم الاستفرار المسر والشناء الدارية المسر والشناء المارية المسرودة إلى الوطن حقاً لكم متوحل فقطر والشناء والمساء والمس يها لان لا العودة إلى الوطن حقاً لكم موحل فقط، وتست (عامد وراسي) والعرب العرب العامد وراسي العامد وراسي العامد وراسي العامد وراسي العامد وراسي العامد وراسي

عابراً صوت في مهمه من رمال بعدما عبروا فوق نهر العذاب

عابراً نحو نبعك، طفت المدائن، عدت أشيل الإياب عابراً صرت في مدني، غجريٌّ الثياب

فلناعر لا يستسلم للمنفى (المنفى كلب مسعور)، بل هو يقاومه ولو على يهي فاعنه الذاتية فقط، إذ أن "أماكن النفي ما هي إلا نقاط عبور نحو المكان الأصلي. . بني وإن أذام الشاعر في أماكن متعددة أو بالأصح في مناف متعددة، فان مكانه الحقيقي أم كالاالهام سبقي "البع" ولهذا اللفظة إيحاثيتها الخاصة حيث تؤكد الارتباط العميق بالمكان الله والا لماذا الربط بين كنعان وبين فكرة الرجوع؟"(2)، وهكذا يضحي الوطن زمكاناً يزي الدي بقاومه الشاعر بالتمسك بقناعة الحق في العودة إلى الوطن، فالأفق الزمني إلله النصية بمند من الماضي؛ أي ذكري الرحيل البعيدة مروراً بالحاضر الذي هو راهن الله الأنم، نحو المستقبل المأمول غير المحدد والمتمثل في العودة، وبحدًا يكون للشاعر في هذه أيامز فلنان الاستقرار الذي يفرضه واقع المنفى علبها؛ ويحذا يصبح ضرورة حيوية لضمان

ترللنن الساصرة، الأعمال الشعرية الكاملة، البجزء 1، ص233.

" بما كعلوش، بلاغة المكان الشعري عند رسعدي يوسف وعزالدين المناصرة)، ص163.

والمستدون والمستدون المستدون المستدول والمستدون المستدون والمستدون وا

الكعابون بحفلون بعيد الشعير في الأباطح ثرجون: عرق، حصى البحر العيث، وجنازات أحماسي يتلذذون بالأهازيج، والسيوف البرونزية وأنا أنقش فوق الصفاة، أسماء قتلاي عرقي يزرب، وأنا أنقش أسماء قتلاي

الوالدين المناصرة، الأعمال المشعوبة الكاملة، البيزه 2، ص 47. مصطلح والمصيدة الشر الرعوبة عو عبر عن الشفاق جدري للشاعر عن ثيار جماعة شعر اللبائية.

<sup>&</sup>quot; من مازيل، تاريخ الحضارة الفينيقية الكنعائية، ت ريا النعش، ص35. عوالدين الصاصرة: فلسطين الكندية. 2009

التوالين المناصوة. الأعمال الشعوبة الكاملة. الجزء 1، ص47.

أحارك أبها الشيخ الوقور إلا تقترب من صخوري وعصافيري وأشجاري وخصاي الذي عند مساقط المياه في التارع من عدا الشهد حوا احتفالياً البيحاً يعتبع عافرته والفرية "ومنه عبد الشهو مد يعزد المستوف، أمام هذه الأوض التي اغتسلت بالعرق والدم الشعور مند المستود مند المستود مين المسلم المعسب واستفاد منها في قنع نصه الشعري على عوالم الكماني. ومن على عوالم الكماني. ومن المركة المر معالم المركة الله وضعى هذا الحو الاحتفالي الذي يعكس لاح الأرض الفلسطينية رست المسطينية المريكي العميق لحو الماضي وفي حالها في العصر المديث، ضمن هذا معنى ملا المعالم مشهداً طفولياً عن طفل يصطاد العصافير وينهمك في كتابة أسمائها مه عدية، كما إنه يحاول حماية منطقة تفوذه هذه التي يصطاد فيها هذه العصافير، م المعلى هو الشاعر في طفولته، عندما كان في أحضان وطنه يستمتع بأجواء تقاليده من كما يستمنع بحياته الطفولية، فهذا المشهد يصور زمكانين في آن، زمكان الأرض رم يهكان الطفولة، والزمكان الأول يحتضن الزمكان الثاني ويتحدان في زمكان هو زمكان إر لطولة، مكانه زمكاتات حسدية كمعائية محتفلة في فلسطين وزمكان حسدي صغير يرائرا لعداؤم على الصخرة بالقرب منها، أما الزمان فيتحد الزمان الموضوعي الذي من به مدة الأجداث مع الزمان النفسي للزمكان الحسدي الصغير كما يدركه هو، إذن إلله الإم الطلولة بضم الخاص إلى العام، زمكان الشاعر في الماضي مع زمكان الأرض الملي ذنه وهذا الزمكان كما يصوره المشهد السابق يحفل بدلالة الامتلاء والكفاية،

ايها الكلس ابنة الكلس، ابنه الطاشير يا ابنة الكلس، ابنها الطاشير يا ابنة الكلس، ارسمي دوائر عمري بالأبيض على ألواح وصاياك تابعي إثمي بجدية هذه المرة ولا تنسي التفاصيل عقفة مقلاعي، شعبته المثلثة الرحمات، مغيطته، كرزم الفخ، كرومي، ووحشتي الأبدية.

إذا كان الناصرة يعني بدوائر عمره تلك المحطة الطفولية في أحضان وطنه فلسطين، وبعني بالله قتله للعصافير باصطيادها بوساطة عدة كاملة من وسائل الصيد التي يستخدمها الأطفال، فإنه يطلب الطباشير تدوين هذا الماضي بكل تفاصيله، وإذا كان معلوماً أن الكتابة باطباشير معرضة غالباً للإمحاء بسرعة، فإنني أرى أن الشاعر أراد بحذا الطلب الدلالة على أنه بالكاد يستطبع استحضار هذه الذكريات الجميلة، التي تتملص من ذاكرته تفاصيلها الدقيقة

المناصرة، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 2، ص48.

Tally Late Spain party la

وا عد وا حتى لا لبغى لديد قدرة إلا على تذكر الأطر العامة خدد التحريات، لها.

والماء عده بعد التفاصيل القديمة التي تنسي الى العصور السحيد لميد الديريات، لها.

عن الأذهان أبعاده التاريخية القديمة لحذا العبد مصدراً ربحا لدلالة الامتلاد التعدير، الماء للوات في الموقت الذي تمثل الأبعاد القديمة لحذا العبد مصدراً ربحا لدلالة الامتلاد التي العني من التاريخية بتفاصيلها وما ينحر عن هذا التكامل من تحقق لعرص ما يتكال حورة للاضي التاريخية بتفاصيلها وما يتحر عن هذا التكامل من تحقق لعرص المائة لنعب الفلسطيني الكنعاني، وأمام تملص صورة الماضي الجسيل من فاكرته يعود إلى المنه الحاضر الذي يعاني فيه التعرق وعدم الاستقرار في محفات القطار (ا):

هذا أنا في القطارات، أرسم تضاريس قلبي والسهها بآلانك:

- أحجار كريمة، وزبيب بنات الشام الحد الأدنى لكائناتي، ووحشتي المتدفقة.

بهان الشاعر عدم الاستقرار في زمكان المنفى، لكنه لا يستسلم له على المستوى المنه بل بحال الحروب إلى صور الماضي، صور زمكان الإمتلاء التي تشكل بالنسبة إليه والأناحة المنفي ضمن زمكان المنفى، حيث لا يحظى الشاعر فيه بمعالم المنافلة من البهجة والأنس ما يجعل استقراره به ممكناً، ولهذا فهو يحاول حاهداً مصا مور زمكان المذكرى الحاربة التي قلد لا يحظى منها سوى بخطوط عريضة تشكل المنافلة في المنافرة قصيدة أحرى يعنوان (عيد الكروم) في المنافلة المن



تالفا: الزمكان التاريخي

و رمان المعزف: عن فصيدة وشاع عرفاطة التمان محمومة المناصرة الشعرية الأولى التي تحسل عن فصيدة وشاع عرفاطة المان التي تخطاب ربما هو موجه إلى الذات التي مود تا ما عنوا تصادرة من 1968، وتبتدى، بخطاب ربما هو موجه إلى الذات التي

برك مثل الداء الداء تركن الكاء ابك قرب الجليل أبها الهارب الذليل.

من حلال عنوان الفصيدة (وداع غرناظة)، إضافة إلى هذا الخطاب البأس يتماهى الناس عدالة الصغير ملك غرناطة) التي سقطت بسقوطها في عهده دولة الأندلس العيدة الإسلامية، حيث: "فتحت المدينة أبوابحا فحر الثاني من كانون الثاني 1492م / ثاني يع الأول 1867م، فدحل نفر من القادة القشتاليين وتسلموا مفتاح المدينة من أبي عبدالله قصره السغوا وفي المناس أبو عبدالله قصره السغوا وفي المناس أبو عبدالله قصره

أ بعقد الناقد الدكتور أحمد جبر شعث في كتابه (جماليات التناص) 2013، بأن الشاعر (محمود الشخر في (جداريته) 1983، تأثر بديوان (المناصرة) الشعري (كنعانياذا) 1983، وذلك في السؤ الشعري (وعبد الشعر وعبد الكروم)، وشخصية امرئ القيس. وتأثر أيضاً بعناوين دواوين الساعرة في قصيدته (على حجر كنعاني أمام البحر الميت).

عرالين الساصرة. الأعمال الشعرية الكاملة، البحرة 1، ص19.

مع والله الله وسطالة المساولة عن إمكان السيادة الله الله المساولة الله الله الله المساولة الله الله المساولة ا when the property of the party المان المحلول العارض مع والمكان فرياطة الناريجي، ومكان المانيجي، ومراجعين المانيجي، ومن مكتب مان الإنعاس العارض بإمكان فلسطين العارضي، ووجه المعالة هذا الديك المحالمين عالاً الله الماراني والله المعاصر أو الشخصي لتشامر، المواكهما في المعر بالدي يامع عن مقدان الوطن مع سيطرة العصر عن محاولة تملك من حديد، وهذا والمعاقي ينزلا بين العام والخاصرة أي بين أبي عبدالله الصغير أو الشاعر كفردين وبين الأمة العرية ويبابة تومكان حفرافي وحضاري يشعل زمكانات حسدية تشمي إبء فالبكان الميدي يق من زمكان وطنه، وزمكان الوطن المفقود تمرق عن الوطن العبي الإسلامي تكار بعدا ينعور بالتعزق تصاحبه مشاعر عميقة بالقشل والهزعة والانتكاس، إثر فقدار هذه لإدرار البرية الإسلامية التي مثلت في تظري معالم للنحاح والعراقة والأصالة. إذ إنه اللسطين -اللدس والمسجد الأقصى أولى القبلتين، مثل فقدانها شرحاً في الموية لتابخية المبينة لإسلاب. ينما الأندلس فكانت مهدأ حضارياً مثالاً على إمكانية الأمة العرية الإسلاب لا تخبز الخضارة والازدهار، وعلى ضوء ما تقدم ربما يحاول للناصرة تعميق الإحساس بالمرق لمند الوطن الأم فلسطين بقوله (2):

> أهجنا الدموع غزاراً، على مفرق الدرب، عند الوداع

الما خلل إبراهيم السامرائي وآخرون، تاريخ العرب وحدوثهم في الاندن دو در المام الما خليل إبراهيم السامرائي وآخرون، تاريخ العرب وحدوثهم في الاندن المام المام عدم المام ال

وحف عليه الساء و دراع ويعم الوجال بلا قدم او دراع ويمعن الوجال بلا قدم او دراع ويمعن الوجال بلا قدم الو دراع ويمعن الدال التي غاب عنها المدليل البلاد التي غاب عنها المدليل البلاد التي اصحت لبني قينقاع البلاد التي اصحت لبني قينقاع ويمان المناصرة) زمكانات جسلية فلسطينية لدى فراقها ارض من هذا المنهد يصور (المناصرة) زمكانات جسلية فلسطينية لدى فراقها ارض

الوطن أو زمكانه الذي احتله بنو قبيقاع أي اليهود في إشارة إلى العداد التاريخي لهذه موسى . ومكانات الحسدية اليهودية للزمكانات العربية المسلمة، ويصور المناصرة الزمكانات الحسدية الفلسطية عاجزة فاقدة القدرة على الفعل والاستعرارية، فتفاعلها تفاعل سلبي يتمثل في ذرف الدموع، والدموخ زمكانات طبيعية، مكانما المادة السائلة الشفافة الصافية التي تذرفها النموع فسيل فوق الوجنات، وزمانها هو زمان تلك الحركة من العيون عبر هذه الوجنات خلال الزمان النفسي الذي يرتبط بانفعال الحزن، وبينما الزمكانات الجسدية الأنثوية غير قادرة على در الخليب وتغذية الزمكانات الجسدية الصغيرة، وهذا يعني بحارًا عن العطاء والاستمرارية، فإن المكانات الحسدية المذكرة مشوهة مبتورة الأطراف في إشارة إلى عجزها عن الفعل، ويفقدان هذه الزمكانات الفلسطينية القدرة على الفعل والاستمرارية إزاء فقدان الوطن بخروجها من إطاره الزمكاني، فإن الدليل يغيب عن هذه البلاد الفلسطينية، هذا الدليل الذي يادل على زمكان فلسطين وعلى وجوده، فالهوية عنا معرضة للضياع تعاني أثار الطمس والمحو، وهذا معنى آخر من معاني التمزق الذي تعانيه الذات الشاعرة وأمثالها من الزمكانات الفلسطينية، وهو التمزق عينه الذي عاناه أبو عبدالله الصغير لدى سقوط غرناطة من حلال فقدان وضياع لوية الأندلسية العربية الإسلامية، كما عاناه أبناء الأمة العربية الإسلامية ربما إلى اليوم، إذ الكل ويستوجبها الكل واللها الماصل يوحه الاهتمام زمنياً إلى الماضي التلبد المفقود، في حركة رتما والعبرة الماصل يوحه الاهتمام زمنياً إلى الماضي التلبد المفقود، في حركة رتما

> ورات البلاد، التي كان ليمونها من حليب السماء برتفال الجميلة، رمان حيفا، سيوف القطاع كرمة تنارج عبر سهول البقاع إذن: من يسامحني في منافي القفار إذن: من يودعني أو يرافقني في القطار،

ينف هنا زمكان الوطن في يعده المكاني الطبيعي من بلاد وسماء ويرتقال ورمان، المصابي الحضاري من خلال السيوف، يرتبط بالزمن الماضي كوجه لبعده الزماني، فهذا المكان أن المنافي، وأسره الزمني هذا تسبب في أسر أبنائه من زمكانات حسدية في حاضر لمن أي إنه أسر في الجانب الزمني لزمكان المنفى، وحاضر هذا الأسر يشد الحاق على المان الشاعرة التي تقف متعزفة عاجزة أما هذين الأسرين الزمنيين، اللذين يقابلهما أسران مكانان، الأول يعانيه زمكان الوطن في جانيه المكاني الذي احتلته زمكانات حسدية يهودية المست أو تحاول طمس هويته، والثاني أسر أبنائه من زمكانات حسدية عارج حدوده الكانية، وهذا الأسر كله يضاعف من شعور التعزق لدى الذات الشاعرة، وقذا يصبح المكان الناريخي للإنقاس، امتدان أبكان الناريخي للإنقاس، امتدان أبكان الناريخي للإنقاس، امتدان أبكان الناريخي للإنقاس، امتدان أبكان الناريخي للجنوب الذي يعدد المناف الشعور الذي يعانيه الفلسطيني فيصبحان زمكاني تاريخيين للحرق الذي يعدد المناف الشعور الذي يعانيه الفلسطيني فيصبحان زمكاني تاريخيين للحرق الذي يعدد

اأ المعدر نفسه، الصفحة نفسها،

الأمو الزمن للفصيدة في حدود الناسي والحاسر، في عباب إدراك للمستقبل الذي لا يعتر

#### 2 زمكان الهوية:

تسبى هميدة الشاصرة "حجو مؤاب الله من المدوعة الشعرة كتعاقباذا، لل الله على المدوعة الشعرة كتعاقباذا، لل الله على المدوعة الشر الرعوية، وحواها يتألف تحوياً من مضاف ومضاف، إليه، حث إن المضاف حمر الله زمكاناً طيعياً حامداً، مكانه تلك الكلة العبلة المتساسكة من الواب، ورمانه هو الوس العام الموضوعي، غير إن إضافة لفظة حصر إلى لقظة مؤاب التي والما عنت هوية فلسطية العام الموضوعي، تعرفه من حهة الحوياً بعد أن كان تكرف، كما ألها من حهة ثانية تعطه حصوب معينة مرتبطة تعذه الحوية، يقول المناصرة (2).

حجر أسود من البازلت: قبل (طوله ثلاثة أقدام، وثمانية قراريط ونصف، وعرضه قدمان وسبعة أعشار)، وقبل رقبه أربعة وثلاثون سطرا من الكتابة الكنعانية المؤابية)، تلك احتمالات مفتوحة.

في هذه الأسطر يتوضح بعض من تلك الخصوصية التي يتميز بها حجر مؤاب، حسب كتب التاريخ، فهو يبدو هنا مختلفاً عن طبيعته الشكلية في شكل منتظم مستطبل،

<sup>(</sup>أعرالدين المناصرة، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 2، ص54. (حجر مؤاب): نصبُ تذكاري أقيم - قبل الميلاد - في منطقة (شرق نهر الأردن) عليه كتابات تتحدث عن انتصارات ملك (مؤاب) ميشع الآرامي على قبائل شمال فلسطين الآرامية.

المصار تقب الصفحة تقبها.

الماسية اصطفاعية بتدخل بد الإنسان في تشكيله، كما أن احتواءه لكتابة الماسية المطاعية بتدخل بد الإنسان في تشكيله، كما أن احتواءه لكتابة معادة المتعادة المتع يه المرابع والمرابع والمرابع المرابع الم المراعد المرجمات الأولى لنص نزول عشتار المرجمات الأولى لنص نزول عشتار ما المالي الكشف في مكتبة آشور بمانيال في نينوى لعام 1865، ويتألف . لعن ١٥٠٠ من ١٦٨ سطراً...، يعود النص الذي نحن بصدده إلى الفترة الانتقالية ما ي لانف ثناني والألف الأول لما قبل الميلاد (1100 – 900)" وهكذا فإن زمكان مد بكب مصوصية جديدة بإضافته إلى مؤاب الكنعانية ليصبح زمكاناً تاريخياً، مكانه ينها المحرية المنحوتة التي تحمل تقوشاً معينة، وزمانه يصبح زمان تاريخ الكنعاليين لوبن، وهذا التاريخ الكنعاني المؤابي هو ربما وجه واضح للهوية الفلسطينية في حالبها الربي العميق، فيصبح هذا الحجر بذلك زمكاناً تاريخياً لهذه الهوية، ويضحى مع الله المتمام الذَّات الشاعرة به من حلال النص الشعري تمكساً بمذه الهوية العميقة في غاصِلها الدقيقة، وبعد الأسطر السابقة من القصيدة، يصور الشاعر واقع هذا الحجر المؤابي الهم بالنسبة إليه كفلسطيني 2):

### حجر أسود من البازلت

الله الأصاطير: سومر وأكاد وآشور، الكتاب الرابع: الموت والعث والحياة الأبدية، ت: فاسم النواف، الأصاطير: سومر وأكاد وآشور، الكتاب الرابع: النظر: عزائدين المناصرة: (فلسطين الشواف، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط1، 2001، ص12، انظر: عكس صراعات عبكرية معلية الكعائية)، 2009: يرى (المناصرة) ان كتابات حجر مؤاب، تعكس صراعات عبكرية معلية الكعائية آرامية، وليس أي شيء آخو.

كعائية آرامية، وليس أي شيء آخو.

137

يقيع منسياً ومهانا في السبحن أربع ثلاثون نجمة ذهبية تلمع في ليل المؤامرات وجده الفلاحون الذين لا يجيدون القراءة وجده المتقفون وخريجو الجامعات الذين لا يجيدون الكتابة بثمن بخس للمسيو (كليرمون غانو) أو أن المسيو سرقه، زُوْرَهُ في وضع النهار (1).

يصور الشاعر هذا الحجر المؤابي الذي يمثل زمكاناً للهوية الفلسطينية وقد انتهى به المطاف إلى جوزة المسيو كلير مون غانو، هذا الاسم الذي يحيل إلى زمكان الغرب أي إلى الآخر، هذا الآخر الذي يرتبط في هذه الأسطر بدلالة المؤامرات والنزوير والسرقة وهي دلالات سلبية يحيطها هذا الآخر إزاء هويته الفلسطينية، إلى درجة قد يصل معها إلى محاولة طمس معالها ومحوها؛ أي أنها صورة سلبية يراه الشاعر من خلالها حيث إن: "الشعر العربي المعاصر لم تعبد التفاصيل الإشكالية لموضوع الموية في ظروف الهيمنة، أو ظروف الاحتلال كما هو حاصل في الأراضي العربية الفلسطينية المختلة، ومن محاولات قوى الهيمنة العالمية من طمس حاصل في الأراضي العربية الفلسطينية المختلة، ومن محاولات قوى الهيمنة العالمية من طمس الموية العربية في البدان العربية، أو محاولات الهيمنة الأمريكية والصهيونية لطمس هوية الشعب الفلسطيني "(2)، إضافة إلى هذا، إن الشاعر هنا يعير عن قلقه بخصوص مصر (هويته الفلسطيني "(2)، إضافة إلى هذا، إن الشاعر هنا يعير عن قلقه بخصوص مصر (هويته الفلسطيني")، إضافة إلى هذا، إن الشاعر هنا يعير عن قلقه بخصوص مصر (هويته الفلسطيني")، إضافة إلى هذا، إن الشاعر هنا يعير عن قلقه بخصوص مصر (هويته الفلسطيني")، إضافة إلى هذا، إن الشاعر هنا يعير عن قلقه بخصوص مصر (هويته

<sup>(1)</sup> في ثلاثينات القرن العشرين، (سرق) القنصل الفرنسي في القدس (كليرمون غانو) سرق التعثال، وقام يتزوير السطوين الأخيرين، وباعة لـ(متحف اللوفر).

ا2، أحمد ياسين السليماني، التجليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، دار

الذي يجلها به الموب، ولكنه مع هذا القلق على مصر فوينه، الله يحجلها به الموب، ولكنه مع هذا القلق على مصر فوينه، الله يحجلها واسترجاعها وهذا وساطة النقيب في تفاصيلها الدقيقة الله والموجلة واسترجاعها وهذا وساطة النقيب في تفاصيلها الدقيقة الله وساطة النقيب في تفاصيلها الدقيقة الله من شاتها كخصوصية قومية منميزة كسائر المرافقة الإيحاية التي من شاتها كنيتها كخصوصية قومية منميزة كسائر المرافقة الإيحاية التي من شاتها كنيتها كخصوصية قومية منميزة كسائر

بهكنا أن نتمور أربعة وللاثين انتصاراً كل معركة في سطر وربعاكانت في السطر معارك فرعية أخرى تلك احتمالات مفتوحة. خيول، عجاجها يماد سهول المطر

خيول؛ عجاجه يدر بهرت رجال خرجت السيوف تلمع من ظهورهم، جبل التفي جبلاً.

أنهار وجثث ومعادن.

خاول الشاعر هذا أن ينظر عبر زمكان حجر مواب إلى مكان الأرض الوطن في عبدان المعدد المكاني يتمثل في مهدان المع المعرفة ومكان، بعده المكاني يتمثل في مهدان عبد المعرفة ومكان، بعده المكاني يتمثل في المعارك عبد المعارك عبد المعارك عبد المعارك عبد المعارك المعارك المعارك المعرفة منظرة عبر المهدان بعد أن انقضى إمانا واستحالت إلى المعرف والمان الموضوعي العام حدد حربية مختلفة، أما بعده الزماني فيتمثل من حهة في الرمان الموضوعي العام حدد حربية مختلفة، أما بعده الزماني فيتمثل من حهة في الرمان الموضوعي العام

الزمان، دمشق، سوريا، ط1، 2009، ص412. أغواللين المناصرة. الأعمال الشعرية الكاملة، العزه 2، ص54. حق تعرب همه للعركة: ورمان نامج عن الحركة الكانفة التي تمير للعاولة، وأزمة المسبقة الدائها الرمكانات المسبقة البشرية من حلال معاداتها والفعالها، كما يوى الشاعر في هذه المعاولة لتصارف واحتاده القدامي الذين صنعوا تفاصيلها من حلال معاناتهم ومبادراتهم والشالهم، وعدد الصورة الإنجابية التي يراها الشاعر في زمكان الوطن التاريخي عبر زمكان حجر مؤاب، يحاول بوساطنها إعطاء حانب إنجابي مشرق لحويته الفلسطينية في بعدها التاريخي، وهذا بغية تكاول وساطنها إعطاء حانب إنجابي مشرق لحويته الفلسطينية في بعدها التاريخي، وهذا بغية الكيد عدم شرعية وعينية محاولات طمسها من خلال زمكانها الجغوافي، وتشريد النائها ابن الكيد عدم شرعية وعينية محاولات طمسها من خلال زمكانها الجغوافي، وتشريد النائها ابن خلاط على ما يمكن القيام به لأسل الشافي، ليعدو هكذا حجر مؤاب زمكاناً تاريخياً للهوية ومثالاً على ما يمكن القيام به لأسل المفاط على الحديث، وهذا الزمكان بحذا يوجه القصيدة زمنياً نحو الماضي.

## رابعا: الزمكان الديني

#### 1 زمكان القناعة.

تعلم قصيدة المناصرة "مريمات بيت لحم"(1) ضمن قصائد بحموعته الشعية الالا ... حيزية الصادرة سنة 1990، وبعود فيها الشاعر إلى استجضار الماضي الدين للدين المحاد خسدي للمسبح عليه السلام كما تشير إليه الديانات السماوية، حيث يقول(2):

أنا والمسيح الذي كان جاري هناك المسيح الوافي الأمين شم راتحة فانتبه أن مشنقة تم تفصيلها في الظلام

الموالدين الساصوف الأعمال الشعرية الكاملة، الحزء 2، ص180.

وإن الوشاة على النبع ينتظرون القرار الدي كان جار الكروم الدي كان جار الكروم نواقب نجم المجوس، فالمعجوس، فلمح في الفجر عاشقة من سفر نفش خبر الطوابين عن كومة، من وثائق هذا الخبر

ية تدركها المعارك السالمم، الواب، العية الان العن

بنير الماصرة بقوله: "هناك" إلى أرضه التي غادرها بحيراً أي فلسطين، وهي زمكان الأرض تتداخل بعضها مع بعض، وبن ولكن الشاعر بجعل أزمنة وأمكنة هذا الزمكان الأرض تتداخل بعضها مع بعض، حبث بناو ماضي الشاعر في أرضه بالماضي البعيد الذي عاش فيه المسيح عليه السلام، ويتقارب بكناهما الحسديان على الأرض ذاتما في علاقة حوار، وهي العلاقة التي تعني ضماً التضامن العلول والتعارف، فالشاعر يصف المسيح بالوفاء والأمانة، وهذا الوصف أتى رمًا دلالة على الأول والتعارف، فالشاعر يصف المسيح بالوفاء والأمانة، وهذا الوصف أتى رمًا دلالة على من علاقة الحوار بينهما وطولها زمنياً عمقاً أتاح له معرفة فضائل المسيح كما يعرف الحار القميقة هي سبب مؤازرة الشاعر للمسيح في محاولته لكنف الغاب عن الأول وعلاقة الحوار العميقة هي سبب مؤازرة الشاعر للمسيح في محاولته لكنف الغاب عن الأول التي تحال ضده، سعياً منهما ربحا الإفشالها، ويعدو في أن علاقة الحوار والتعارب الذي المناعر الإنكانات الجمعية، غير إن الشاعر لا يكنفي فادار علاقة الحوار المناعر في تصوير وابط أعمق بين وسكانا المسيح، في علاقة فعسب، بل يحضي في تصوير وابط أعمق بين وسكانا المسيح، وابط أعمق في تصوير وابط أعمق بين وسكانا المسيح، وابط أعمق في تصوير وابط أعمق بين وسكانا المسيد، وابط أعمق وابط أعمق في تصوير وابط أعمق وابداً المساعرة وابط أعمل بين الزمكانات المسلمة وابداً المساعرة وابط المساعرة وابداً المساعرة وابداً المساعرة وابداً

خدو وي فالهماء إلا بالمال

مو العاشق الملحمي الذي والني صبحاً بطر وقلي سبقي إلى أبد الأبدي وقلي سبقي إلى أبد الأبدي حلور الربائين والني الملحم في الملحم وما يبنا رميةً ... لحجو وما يبنا رميةً ... لحجو عطفانة كالبات عطفانة كالبات وكفاي قد شقلت وكفاي قد شقلت كياب الملسح على اللوح، كياب الملسح على اللوح، في ساعة الصلب والمعجزات.

بخو شاصرة إلى أن السبح التلحمي أي الل ايبت لحمها القرية الل الخيار المنا للناجر، هو أن وضه طلسطين الذي يصوره مرتبطاً بنجرة عشق لمذه الأرض والأبيتها كرمانا للسبح، والأمكنتها كمكان النظر الذي يربط السماء بالأرض، وهي تحرة يشتوك معه فيها شاعر الذي يماهي شد مخلور الذن والرئية في الأرض ذها، فالشاعر والسبح عنا مرتبطة فرية عيها منسكان لها في العمق، والتماؤهم إيهها كالنماء الطبيعة إلى الأرض، وجمالة في

عوالمبني الساصوة. الأعمال الشعرية الكاملة المجود 2. ص181

من الله والمنافقة المحمديين قد عرف معاناة متقاربة بسبب ترجيلهما عن قلسطين. الله المسلم الم المنافعة والنضارة، بينما المسيح قد فقد حياته إلر صلبه على اللوح، وفارق حباته لل كانت تحمل معنى الأرض في دلالاتما على العطاء والاستمرارية والفعل، فيمدو إذن هذان وكانان الحسديان فوق مشاركتهما لعلاقة الجوار والانتماء، يتشاركان أيضاً المسرر داته، يدا العمر هو فراق الأرض الأم، بالرحيل نحو زمكان المنفى بالنسبة للشاعر، وبالموت المعالم عير أن هذا المصير ليس فقيراً في دلالته، حيث إن له تبعات وتتافع تبقى رب مرتبطة بالأرض، لهذا يعود الشاعر على مستوى النعبير الفني إلى الأرض، محاولاً توضيع تاتج المصير الذي أبعده عن وطنه فلسطين، وعن ماضيه الغني بدلالات الانتماء والهوية (أ<sup>1)</sup>:

> أشبة نخل قنيطرتي بالنساء أشبه تطريزها التلحمي بأثلام حقل الرعاة تصحر قبل المطر ترى: هل أشبه نخلك بالمريمات يخبئن بعض الصناديق تحت سلال العنب ليوم... يقوم المسيح على التلة العالية

إذًا كانت الزمكانات الجمعية للعرعات أي النماء للمحانات في فلمطين،

ب السعيم بالمهات دات دلاه على أن مرم أم المسيح عليهما السحم كانت من مات فلسطورا إذا كن يؤمن بعودة المسيح ويتعقرن فيامنه الموعودة، فإل عدا الإيمان وهذا الانتقار طولت دبية لا تعرف الحدل، ولحلنا فإن الشاهو بيشه لحل بلاده تحله المهات، ولحلنا فإن الشاهو بيشه لحل بلاده تحله المهات، الملك ويشه لحل بلاده تحد عرفته إلى ماشه الملك الوطن مسياً إليه كما تشمى هي إليه، وهذه النحاوات إذن النظر عودته بعد رحله الله الوطن كما تشعل المولية عودته إلى هذا الوطن قطية قامنة الموطن كما تشعل المهات عودة المسيح، التسبح تحدًا قطية عودته إلى هذا الوطن قطية قامنة لا تعرف الحدل، ولا المساومة، تماما كالقاعة الدينية بعودة المسيح، وهكذا يظهر وتكان المسيح المدال وطه المغين، هي قامنة المسيح المدال، ولا المساومة، تماما كالقاعة الدينية مع أبناء وطه المغين، هي قامنة توحد القام، وتقلهر الكل من عوال المؤد، وهي ذات دلالة توحد القصيلة في الماء توحد القام، وتقلهر الكل من عوال المؤد، وهي ذات دلالة توحد القصيلة في الماء أبو المستقبل حمل وإن كان غير واضح بعد، كما أنها توسع الأفق الومني خذه القصيلة في الماء عدال المناس عد أن ابتداء من البعيد ماضي المسيح عليه السيلام.

## 2 زمكان النضال:

تأتي قصدة الناصرة "قصيدة جهوية" الثانية في الترتيب نسن بحموته الشعية "رعويات كعائية" الصادرة سنة 1992، وعنواتما يوحي بنوع من النحيز لجهة حغرابة معية والانتصار لها، إذ يقول حسام التميمي: "ويؤكذ المناصرة في قصيدتيه "مريمات بيت لعمو"، و"قصيدة جهوية" الاستحام بينه وبين السيحي...، فهو يجسد في ماتين القصيدتي، المأسة المشتركة بينه كحليلي أو فلسطيني، والمسبح عليه السلام" "أ، ويقول الشاعر في هذه

الموالدين المناصرة، الأعمال الشعرية الكاملة، الجوء 2، ص201. الشعرية الجلور فراءات في شعر عوالدين المناصرة، ص146. 140

انا... والمسيح ولدنا بمنطقة واحدة فغدا لم يطر في الصباح جناحي عليك أن تقبض الربح ثم تشم جواحي مع النفل في القهوة الباردة

ينهر هنا زمكان الأرض فلسطين مسقطاً للوأس مشتركاً بين زمكان الشاعر الحسني بهر هنا زمكان الأنتماء واحد بينهما، وبصور الشاعر زمكانه الحسني ببا بالحراج التي تمنع جناحه المجازي من الطيران نحو أرض الانتماء، وفي هذا التعير «لانه عن ألم الشاعر المعنوي الناجم عن غربته القسرية عن أرض الوطن التي هي يمكاد الناء، وبقاله قابعاً في سحن المنفى الذي هو هنا زمكان الألم وللعاناة، وهذه لغرة النسرة الرائح، وبقاله قابعاً في سحن المنفى الذي هو هنا زمكان الألم وللعاناة، وهذه لغرة النسرة الرائح الوطن تشكل حائلة أمام الذات الشاعرة لتوكد حهويتها ونحزها الرمكان النسي عالما الدي عاش حياته المدنبوية الماضية كلها في هذه الأرض ميكماً بدائد المداء المناعرة تقف عاجزة عن إثبات حهويتها وانتصارها المنسي عائد النساء المناعرة تقف عاجزة عن إثبات حهويتها وانتصارها المنسي وبقد مرتها من المناط الماعي وبقد مرتها من المناط الماعية من هذا المناط الماعي وبقد مرتها من هذا المناط الماعي وبقد مرتها من هذا المناط الماعي وبقد مرتها من هذا المناط الماعي على المناط الماعي وبقد مرتها من هذا المناط الماعية من هذا فإن الشاعر يحاول توكيد هذه المهوية من هذا فإن الشاعر يحاول توكيات المناط المياع المية في المياء المهوية من هذا فإن الشاعر بحاول توكيد هذه المهوية من هذا في المياء المياء

الموالدين المناصرة، الأعمال الشعرية الكاملة، الحزء 2، ص201 - والعلمل ووب لعوا الموالدين المناصرة، الأعمال الشعرية الكاملة، الحزء 2، من 201 من المناصرة، الأعمال الشعرية والأخرى من ويستكن شالد تنافية موحدة المناصرة والأخرى منافقة والأخرى المناصرة والمناصرة والأخرى المناصرة والأخرى المناصرة والمناصرة والمناصرة والأخرى المناصرة والأخرى المناصرة والمناصرة وا

موسعاً بذلك من آفاقها ومستفيداً من فرصة أخرى لإنجاح مسعاد (1):

راعيان... والمسبح

فإذا لم تكن قد لمحت القطيع

سارحاً في فضاء الجبال الفسيح

كأنك ما شفت إلا الخرائط والعطر،

في الغوية الجامدة.

يصور الشاعر زمكانه الجسدي في صورة راع مثل المسيح، والراعي عادة يرعى قطيعاً من الغنم، فالقطيع رمكان طبيعي، حانبه المكاني يتمثل في الزمكانات الجيوانية الحيوانية الحيوانية ضمن القطيع، المختمعة في المكان، وحانبه الزماني يتمثل في فترة بقاء هذه الزمكانات الجيوانية ضمن القطيع، إصافة إلى الزمن الملاحظ من حركتها ضمنه متفاعلة وتامية، حيث إن الزمكانات الحيوانية الصغيرة تنمو وتكبر في إطار القطيع، غير أن وجود الشاعر في غربته في المثنى يجعله ها أيشا غير قاهر على إثبات جهويته للمسيح عليه السلام خارج إطار الخيال الذي يرى من خلاله قطيعه صارحاً في مراعي زمكان الأرض الوطن، حيث يشكل الخيال بحذا الشكل وسيلته الوحيدة في توكيد جهويته التي بنشدها، ولكن كون التعبير يجعل الرعي ضد المحوم، بغير من ولائة هذه اللفظة أي الراعي واللفظة التي ترتبط بحا أي القطيع، فالراعي عادة يرعى قطعه ضد الدناب، فتحول دلالة القطيع إلى التدليل على أبناء الوطن من زمكانات حسدية بأمل ضد الدناب، فتحول دلالة القطيع إلى التدليل على أبناء الوطن من زمكانات حسدية بأمل الشاعر حمايتها من بطش العدو الصهيوني الذي رمز إليه بالمحوس عبدة النار، في محاولة لتوكه

المصدر السابق، ص202.

مذا للمنعمر الغاصب التي تعتمد على لغة النار والحديد، وتتحول أيضاً دلالة زمكان وي الله المناصل الذي يحاول بدل ما يستطيع في سبيل نصرة قضيته، حبث إن المسيح يترض لخطر الصلب في سبيل نضاله من أجل رسالته السماوية، بينما منعت الغربة الشاعر في النضال بالشكل ذاته فوق أرض الوطن، فالشاعر يجد نفسه هذه المرة أيضا منوا المنافي عن ممارسة نضاله على أرض وطنه، وبالتالي عاجزاً عن الانتصار للمسيح بينا برسكان المنفى عن ممارسة نضاله على أرض وطنه، وبالتالي عاجزاً عن الانتصار للمسيح بينا المسيح بينا المنافي من مسعاد الجهري كما عبر عنه عنوان القصيدة، بالشكل الأكمل والأوضع، بل السلام ضمن مسعاد الجهري كما عبر عنه عنوان القصيدة، بالشكل الأكمل والأوضع، بلذا يوسع الشاعر من أفاق جهويته هذه مرة أخرى طلباً لمزيد من النحاح في توطيدها الله المناعر من أفاق جهويته هذه مرة أخرى طلباً لمزيد من النحاح في توطيدها الله المناعر من أفاق جهويته هذه مرة أخرى طلباً لمزيد من النحاح في توطيدها الله المناعر من أفاق جهويته هذه مرة أخرى طلباً لمزيد من النحاح في توطيدها الله المناعر من أفاق جهويته هذه مرة أخرى طلباً لمزيد من النحاح في توطيدها الله المناعر من أفاق جهويته هذه مرة أخرى طلباً لمزيد من النحاح في توطيدها الله المناعر من أفاق جهويته هذه مرة أخرى طلباً لمزيد من النحاح في توطيدها الله المناعر من أفاق جهويته هذه مرة أخرى طلباً لمزيد من النحاح في توطيدها الله المناعر من أفاق بالشاء المناعر من أفاق المناعر المناعر من أفاق المناعر المناع

أنا... والمسيح

مشينا على الشوك،

ثم المسامير،

ثم جُررنا وراء الخيول

وكانت ورائى جيوش المغول

تكز بأسنائها الذهبية مثل اللصوص

على تلة المنحدر

لتنعف في النهركل النصوص

حينذاك هزمتُ وأطبق جيش الظلام.

قانعاً بالأناشيد،

مفعمة بالتشابيه ثم رنين الميوف.

المناصرة، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 2، ص202

100 May 100 Ma

يصور الشاعر هذا المعاناة التي تعرض لها في طريق نضاله من أجل قضية وطنه، كومه حديد لجهويته وانتصاره للمسيح الذي لاقى زمكانه الجسدي العذاب والنعب في سبل رسائه السعاوية السمحة، وإذا كان زمكان المسيح يشهي بالصلب ليشهي بنهايته نضائه، فإن نضال الشاعر يتعثر بإلقاء النصوص في النهر من قبل حيش الظلام، والنصوص زمكانات مادية اصطناعية، مكانها الحروف المطبوعة على الصفحات، وزماتها الزمان الموضوعي العام إضافة إلى أزمتة قراءة هذه النصوص؛ هذه النصوص التي كانت تصور الحقيقة في وضوحها، يظل الظلام بغياتها في غياهب النهر، ودلالة النصوص في هذه القصيدة ربحا هي الإشارة إلى حق الشعب الفلسطيني الشرعي يشرعيته التاريخية في حوزة وطنه المفصوب، ولكن نضال الشاعر لا الشعب الفلسطيني الشرعي يشرعيته التاريخية في حوزة وطنه المفصوب، ولكن نضال الشاعر لا والأصالة والاستمرارية، فالشاعر يبقي متمسكاً بأناشيده التي تحمل دلالات الأمل والأصالة والاستمرارية، فالشاعر يبقي متمسكاً بمحمويته وانتصاره للمسيح من خلال التمسك بضاله في سبيل قضية وطنه فلنسطين، ليصبح هكذا زمكان المسيح عليه السلام زمكاناً دينياً للنشال.

# خامسا: الزمكان الأسطوري

# 1. زمكان الإشراق:

تنضمن بحموعة المناصرة الشعرية "لالا... حيزية" ضمن قصائدها، قصيدة: "يتوهج كنعان "(1)، وهذا العنوان بمثل بلاغياً استعارة مكنية، حيث أسندت خاصية النوهج الخاصة عادة بالضوء، إلى زمكان حسدي تاريخي هو كنعان الذي هو: "كنعان بن سام بن نوح: إليه يسب (الكنعانيون وكانوا أمة يتكلمون بلغة تضارع العربية "(2)، غير إن العنوان لا بوضع

<sup>(1)</sup> عزالدين المناصرة، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء 2، ص125. (2) ابن منظور، لسان العرب، المجلد 13، مادة كنع.

والمناوعة في الفعل (يتوهيج)، يقول المناصرة الم وداعا نقول لعكا ويضطرب القلب

في فلعة البحر،

دون نقوش ولا دولة، والتوارس فوق الفناء

الفناء الذي صار مأوى قراصتة البرء

في غرف شال هذا الهواء،

تباريحها وأساها، ولم يبق غير السجون

يمور الشاعر نفسه في هذا المشهد ضمن زمكانات حسادية فلسطينية تغادر العن القهورة التي لم تعد دولة، والدولة زمكان حفرافي، يتميز برمكاناته الحسدية التي تعيش الرجود للكاني، وتمارس تشاطات معينة في أماكن معينة تمثل السيادة التي لهذه الدولة، الس حدود مكانية محددة، وكل هذه الحياة والتشاطات تتم ضمن الحانب الزمني لمذه الدولة المنافع العام والذي تمكن ملاحظته من الحركة التي تكون ضعر عدود هذه الولة حيث إن حرمان فلسطين زمكان الأرض من عصالصها كرمكان دولة، الله على على المال الماليا عنها، لنحل علهم فيها زمكانات حسدية السعت ينسبها ل عنه العلى الملابة المسادية المست ينسبها ل عنه العلى الملكية ملية كدلالة الفناء والقراصنة والسحوان، فهي زمكانات معادية، المعلى الأرض على المعالية المعلى المعادية، المعلى المعادية، المعلى المعادية، المعلى المعادية، المعلى المعادية، المعلى المعادية، المعادية معناء والقراصنة والسحوان، فهي زمكانات معادية، احمل الدي المها الماريخية الله المنافعة الله المنافعة الله المنافعة الله المنافعة الله المنافعة المود الله المنافعة المود الله المنافعة المود الله المنافعة المود الله المنافعة المنافعة المود الله المنافعة الم ر مديد، وهذ القوة في نظر الشاعر قوة تفتقر إلى المنزعم النابع هو الد يسر الناعر في إثبات حق الفلسطينين في أرض وطلعهم علمت

الموالدين المناصرة، الأعمال الشعمية الكاملة الماصرة،

STORY OF THE PARTY.

التاريخي الكنمان في محاولة للنصال صد العدو الصهبول الفايع على أرصه الدان أحاول أن أوقظ البحر من موله السوماري. أقول له في المساء:

دم البحر أزهر ورد الشقائق من نجمة الحقل. كنعان يخرج فجواً كنوجسة في حجر

أحاول: دار وحاكورة وسماء

وسمعت الجنود يقولون:

أين الذي قد قُدُّ من جبلٍ.

واستعدت بزيتونة وركضت... وكانت

ورائي خنازير قاتلة، وذناب

ثم، ها أنت تولد مثل النبأ

وكنعان نخل، وحور، وسنط... إذن

سوف نلمح موجاً يذيب ملوحة هذا الخطأ(1).

في هذه الأسطر يظهر كنعان ويخرج من عمق التاريخ ليظهر على مستوى التعير رمكاناً حسدياً لا يزال على قيد الحياة بدل أن يكون زمكاناً منقضياً طواه الماضي، ويدو أن هذه العودة من عالم المؤت من قبل كنعان هي محاولة من قبل الشاعر لجعله أسطورة تتمي إلى متحيل الشاعر الخاص: "والشاعر إذ يقدم لنا الشخصية التاريخية (كنعان)، إنساناً ذا أبعاد

المصدر السابق، 129.

أسطورية وسحرية، فإنه إنما يفعل ذلك ليقنعنا بعظمة هذه الشخصية المؤسطرة القادرة على النوهج من أجل إضاءة مساحة الواقع الجلايد الذي تبشر به القصيدة" أ، ويدو أن هذه العودة الأسطورية التي يقوم بما كنعان في هذه القصيدة تعنى ضمناً عودة الشاعر إلى أرض وطنه حيث يحظى فيه بدار وحاكورة وسماء، كما أنما تعني بالنسبة إليه الحماية من بطش الحود الصهاية الذين سيتكفل زمكان كنعان الجسدي بدحر عدواقم عليه، وتصحيح عطا وجودهم على وجه الأرض الفلسطينية بإبعادهم عنها، فيبدو إذن أن كنعان هنا هو زمكان حسدي أسطوري خارق للعادة من حيث قوته وقدراته، والشاعر لا يقوته أن يستعرض مظاهر هذه القوة الأسطورية الكنعانية فيقول (2):

يتوهج كنعان بين القرى: غوطة في الخليل: الفراش على الورد، والوردُ فيها فصائل مثل الجيوش أحاول أن أتثلج حين أرى نهرها وينابيعها باردات، كغربتنا البدوية حين تثور، ولكنها لا تثورُ. غوطة في الخليل: يمام على غصن ليمونة وحمام، وجوز، ولوز، وحور،

صفصافة فارعة

<sup>(1)</sup> فيصل صالح القصيري، بنية القصيدة في شعر عزالدين المناصرة، دار مجدلاوي، عمان، الأ 2006، ص77.

<sup>(2)</sup> عزالدين المناصرة، الأعمال الشعرية الكاملة؛ الجزء 2، ص135. 151

تكون الينابيع والعشب، ثم تكون البنابيع والعشب، ثم الحضارات - بير السباع، ورقص الفراشات، فوق الملاءات في الحقل. هذي قوافلهم تجمع القش تحت القدور.

الأسطوري) قد سبق له أن توهج في الماضي، فظهر الخصب على وحه زمكان التاريخي الفلسطينية التي تحولت إلى زمكان للحصب، فربط توهجه بمظاهر هذا الخصب دليل على أنه صبه، إذ تضحي لكنعان الأسطوري، المقدرة الخارقة على إحلال الخصب دليل على أنه الحصب الذي تم منذ الماضي كان السبب في نشوء الحضارة، التي هي زمكان يضم مكانه زمكانات حسدية بشرية تمارس ضمن زمانه حركة من خلال نشاطاتها المحتلفة، وهذه الحضارة الكنعانية القديمة، فالشاعر هنا يبرز أمله في العودة إلى أرضه المحتلفة، وهذه المضارة الأسطورية، من خلال الإشارة إلى الحضارة العربيقة التي تسبب هذا الزمكان الجسدي الأسطوري في قيامها من خلال إحلاله الأسطوري للخصب في أرض فلسطين، ومعياً وراء هذا الأمل المشرق يهيؤ الشاعر أرضه المحتلة لعودة كنعان الأسطورية التي ستكون السب في هذا الأمل المشرق يهيؤ الشاعر أرضه المحتلة لعودة كنعان الأسطورية التي ستكون السب في هذا الأمل المشرق يهيؤ الشاعر أرضه المحتلة لعودة كنعان الأسطورية التي ستكون السب في ودة زمكان الأرض إلى طبيعته السابقة كزمكان دولة من خلال تبشيرها بمذه العودة(أ).

يجيئكِ كنعانُ،

كشرته من زجاج، وعيناه غاضبتان، وسرواله عنب، وابتسامته من قتام



مه هما الطلام المحلوم المحلوم

#### خلاصة

ربدر شاكر السياب)، شاعر رائد تاريخي وقعلي، أما (عزالدين المناصرة)، فهو الدكتور إحسان عباس حرفياً؛ (بشيء من التسامح، يمكن أن يُعدُ عزالدين المناصرة، وحما من رؤاد الحركة الشعرية العربية الحديثة)، بل هو (شاعر عالمي)، حسب الدكتور غسان عبم إحامعة دمشق)، والناشر الفرنسي (كلود رؤكيه)، مدير دار سكاميت، الذي وصف عبم إحامعة دمشق)، والناشر الفرنسي (كلود رؤكيه)، مدير دار سكاميت، الذي وصف الناعرة، (لا يقل أهمية عن شعراء فرنسا العظام في النصف الثاني من القرن المناعرة، كذلك: الباحثة الإيرانية (مريم السادات ميرقادري) وغيرهم. فهناك نوعان من البراية، وفعلية.

- بعد إنجاز هذا البحث والغوص في تمفصلاته وإشكالاته لدى (شاعرين رائدين)، بكن رصد النتائج التالية:

أولاً: إن توافر النصوص الشعرية المختارة للدراسة لدى الشاعرين على أشكال محتلفة من الإمكان باختلاف مصادر التحرية الشعرية، من واقع يعيشه الشاعر أو يستعيده بوساطة ذاكرته الشخصية، أو معطيات يستمدها من للصادر التاريخية أو الدينية أو الأسطورية، هذا يشكل في نظري دلالة على حضور مركزي للزمكان في الإبداع الشعري العرب المعاصر يصل إلى حد عده ظاهرة مرتبطة به.

انبأ: أمكن استنتاج علاقة زمكانية مهمة هي الجوار التي تربط بين الكاتبات في حدود مكانية تنميز بالقرب المكاني، وطمعن حدود زمانية تتمثل في الفترة التي يستغرقها عذا الغرب، وقد لوحظت هذه العلاقة في النص الشعري المدروس في الفاظ يعينها، كالقطع، والمعركة، والحضارة، التي يشكل كل منها زمكاناً خاصاً.

والم المناور من من الماء الناسي والعاطعي الذي والشاعريني ربعة بشي ارمكان في تجريق والشاعرين) تعاني ورؤى ينصهر فيها الحسني بالمعوي، والوقعر يشجيل، مو أرسة مشجونة بتداهيات الثانعي، وأرق الحاشر، واستشواف المستمل حمساً حقت الصوص النعرية لدى والسياب والمناصرة) عمر امتدادات الزمكان، لوسم حد الأشياء وللعاني وفق البات فنية تشي بالتحريب ونضح الرؤباء من حلال اللهاء سائسة بلاحظ أن المكان في نحرة والشاعرين، قد شكل مساحة مهمة، وكان في أعلب الأميان عملة استنفى غا إليها الشافران هروباً من وطأة الواقع اللي. سلعا: يشكل لومكان مطلقاً شعراً تحاوز الإنجاز المبتذل إلى مستوى توليقي تحليلي حي ومتعرك يمنح المصوص الشعرية القوة المعوية والفنية لبناء الكواد الشعري وما كان الوكان لبن (السياب) مرتبطاً دوي ذات بعد إنساني في العالب، تكون النفاس والحب مضيفين أساسيتين، بينما كان لدى (المتاصرة) مرتبطاً برؤى تعكس فكما منابعًا علياً. يشكل حاص، يكرس الانتماء إلى الوطن إيقاعًا للحياة من منطور العياق



#### Résumé:

Cette étude est une approche thématique de la notion de l'espacetemps (chronotope) dans la poésie arabe contemporaine, prenant comme exemple des texts choisis de la poésie du Badr Chaker Essayab et du izzeddine Elmenastali, et posant comme hypothèse la réponse positive pour la quesson problematique qui se demande sue le rôle de l'espace-temps dans la formation texuelle des vision de cette poésie, et elle élargisse son hypothèse par la proposition d'une classification de l'expace-temps selon les resources de la poésie arabe contemporaine comme suit

- 1 L'espace-temps de l'experience.
- 2 L'espace-temps de la mémoire.
- 3. L'espace-temps historique.
- 4 L'espace-tems religieux
- 5. L'espace-tems mythologique.

L'étude est composée d'une introduction et d'un premier chapite au étude quelques termes as notions proches de la notion de l'ecpace-tempt. Comme l'espace le lieu, le temps, et l'espace-temps. Et de deux autres chapitres qui essayent voir les visions accordées aux espace-temps observes dans les poèmes choisis suivant la classification préécédente, et enfin d'une conclusion qui a abordé aux résultats suivantes:

- La définition de la notion d'espace-temps par la correspondence du heu avec le temps.
- L'espace-temps est present dans les texts de la poèsse arabé

# قائمة المعادر والمراجع

و مرفع المولاد من المولاد من المولاد ا الم المساهرة، الأعمال الشعرية الكاملة، مشورات البينية المؤالر العافسة، ط 7)

و يرجع احدد ملحو، شعرد الكان، قراءة في شعر مامع سعيد العندة، عالم الكنب

2011 of the confirmation

١ ال جيرة رصة ابن حير، تقنع: سليم يابا عمر، موقع للنشر، المراثر، د ط، د ات،

ة إحماد عين المحادث الشعر العربي المعاصر، دار الشروق، عمال، الأردان، طاف،

إ احد أمين، طهر الإسلام، دار الكب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، 2004.

1 احد جر شعث، جاليات التناص، دار بحدالاوي، عشان، 2013.

المعاصر من النكبة إلى التعر العربي المعاصر من النكبة إلى التكسة، إفريقيا

النوفي للار اليضاء، للغرب، د ط، 2006.

9 أحد ياسين السليماني، التحليات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر، در ارمان، دمشق، سوريا، 2009.

١٥ أومد يوسف: السيمائيات الواصفة، الدار العربية للعلوم، بيروت، ليتان/ المركز التقافي العرب جوت ليناذ، الدار البيضاء، المغرب/ منشورات الاحتلاف، الحزالو العاصمة،

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

.2005 dla

- 11 أحمد يوسف: القراءة النسقية، سلطة الينية ووهم المحايثة، الدار العربية للعاوم عاشرون، بيروت، لبنان / منشورات الاحتلاف، الجزائر العاصمة، ط1، 2007.
  - 12. أدوليس (علي أحمد سعيد): زمن الشعر، دار الساقي، بيروث، لبنات، ط6، 2005.
- 13 أدونيس (علي أحمد سعيد): مقدمة للشعر العربي، دار الساقي، بعوت، لبان، دط، 2009
  - 14 الزوزني، شرح المعلقات السبع، دار الأفاق، الجزائر العاصمة، د طدد ت.
- 15 إيليا أبي ماضي، الديوان، تحقيق: حجر عاصي، دار الفكر العربي، بتروت، لبنان، ط
- 16 باديس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، حدار للكتاب العالمي، عمان، الأردن، عالم الكتب الجديث، إربد، الأردن، ط1، 2008.
- 17. حاتم المصكر، قصائد في الذاكرة، كتاب دبي الثقافة، دبي، الإمارات العربية المتحدة، الإصدار 52، 2011.

## 18 حبيب مونسي:

- \* قلسفة المكان في الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، د ط، 2001.
  - \* تنعرية المشهد في الإبداع الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، د ت.
- 19 حسن البنا عز الدين، الشعرية والثقافة: مفهوم الوعي الكتابي وملاعمه في الشعر العربي القدم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب/ بيروت، لبنان، ط 1، 2003.
- 20 حسن بحواوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، العرب/

ي مقا معد مرك الإمان مراسات في الأوب العربي الحديث، عار المونة، ودوست، يال مال 192

و خار العوسي، بها النميذة أمرية التعامرة، أخار الكتاب العرب، دمشق. حريات دالم 1910:

ور طبل يوفيه المعاولي وأخواند. تابح أموب وحضارتهم إن الأنتلس، عار انتسار الإسلامي، ووغاد الماد، طاء 2004

در من الله فضار، متدمة لعلم اللمن الأدني، منشورات بونة البحوث والدراسات عداية ، خال، طال 2018

ال معد الباؤهي، سرد النام في الرواية والمستيما، الدار العربية للنعلوم – باشرون. يروت. عاداً مشوات الاختلاف، الخراق العاضمة، ط1، 2009.

## ال سيد يكون

" لسيالات طافيعها وتطيقالها، دار الخوار، اللافقية، سوريا، ط2، 2005.

\* السبالات والتأويل: مدحل المبعاليات شيم. ورس، المركز التقافي العربي، الدار البعاد اللوساء ووت، إبنان ط1، 2005. 29. سيوا قاسم، القاويء والنص العلامة والدلالة، الخشس الأعلى للطافة، مصرا داك 30 صالح واعل، غول المثال: دراسة لطاعرة الاغتراب في شعر اللحي، الموسة العرب 31 صلاح عبد الصبور، الأعمال الشعبية الكاملة، دار العودة، بيروت البنان، د.ط. 32 عبد الله خليقة، نحيب عفوظ من الرواية التاريخية إلى الرواية الفلسفية، الدار العربية للعلوم ناشرون، يروت، ليان أ منشورات الاحتلاف، فغراتر العاصمة، ط1، 2007 33 عبد الله محمد العضيي، النص وإشكالية للعنى، الدقر العربية للعلوم ناغروت، الدوت، المنال مشورات الاحتلاف، الموالر العاصمة، ط1، 2009. 34 عبد الملك مرتاض: \* شعرية القصيدة قصيدة القراءة: تحليل مركب القصيدة أشحال بمالية، دار الشحب العرب، الروت، لبنان، ط1، 1994. \* التحليل السبعياتي للخطاب الشعري: تحليل مستوياتي لقصيدة شناشيل ابنة الحلبي، واز الكاب العربي، الجزائر العاصعة، د.ط.، 2001. \* يطرية النص الأعلى، دار هومة، المؤاثر العاصمة، د.ط. ، 2007. 35 عبد الرحمن البرقوفي، شرح ديوان المتني، مكتبة نزار مصطفى الياز، مكة الكرمة، السلكة العربية السعودية، د.ط.، 2002 36 على شاكر القتلاوي. ميكولومية الرمن، دار صفحات للدرامات والنشر، دمشق،

- را علم قامع الرمادية عبارة الله الشاعدي المعايات: وراسة في شعر صلاح عبد العسبور
- 2000 clib alone come consider the special and any ما وسف تعاوض بالإعد المكان الشعرى عد (سعدي يوسف وعز اللدين المناصرة)، و المرابي بروت، ليان، ط1، 2008.
- .. ومل مالح القصري، بالة القصيدة في شعر عز الدين المناصرة، دار مجدلاوي، 2006 : 1 . 35 y . Jak
- ود ورد عفاق، دول المدين في المطاب الشعري العربي المعاصر، اتّحاد الكتاب العرب، 2001 x less dominates
- الا كريم مهدي المسعودي، الوطر في شعر السياب: الدلالة والبناء، صفحات للدراسات وليارد اختره حرياء ط1ء 2011.
- 12 لطف محمد حسن، الفصاء الشعري عند يدو شاكر السياب، دار الزمان، دمشق، 2011 112 160
- ١١ معمد صابر عبد، حركة النصر الشعري: وذاذ اللغة وعراما الصورة في شعر عز اللدين الناصرة، دار بحدلاوي، عمان، الأردن، ط1، 2006.
- ١١ معمد عبيد الله وآخرون، شعرية الحذور: قراءات في شعر عز الدين المناصرة، دار بحالاون عمان، الأردن، ط1، 2006.
- ٨ محمد عبد صالح السبهاني، المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط المارعة، دار الأفاق العربية، القاهرة، مصر، ط.1، 2007.



وعلم وعلمي، إشكالية المسطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية ياد المرون، يووت، لبنان/ منشورات الإختلاف، الجزائر العاصمة، ط1، 2008.

# والله العراجع المترجمة إلى العربية:

وي يطو لوبالانس، الحرب التائنة بين العرب وإسرائيل، ت: مازن البندك، المؤسسة العربية يصرات والنعر، يروت، لنان، طا، 1873.

الة يار ماشيري، بم يفكر الأدب؟: تطبيقات في الفلسفة الأدبية ت: حوايف شريم، النظمة لمرية للترجمة، يروت، لبنان، ط1، 2009.

10 مالًا توعوف وأعرود، التاريخ الحديد، ت: محمد الطاهر المنصوري، المنظمة العربية لرحم يون، ليان، ط1، 2007.

61 حال- بيف تاديه، الرواية في القرل العشرين، ف: محمد حير البقاعي، الحيثة المصرية العامة للكاب مصر، د.ط.، 1998.

63 حان -بيار فرنان وبيار فيدال - تاكيه، أوديب وأساطيره، ت: سميرة ريشا، المنظمة العربة للترجمة، بيروت، لبنان، ط1، 2009.

له حال مازيل، تاريخ الحضارة القينيقية الكنعانية، ت؛ ربا الخش، دار الحوار، اللاذقية، - يها، ط1، 1998.

64 جورج لايكوف ومارك حونسون، الاستعارات التي غيا يما، ت: عبد الجيد ححقة، دار نوطال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط2، 2009.

65 جويف إ. كيسر، شعربة الغضاء الروائي، ت: لحسن احمامة، أفريقيا الشرق، الدار



وم كريتوف بوميان، نظام الزمان، ت: بدر الدين عرودكي، للنظمة العربية للترجمة، و كريتوف بوميان، ط1، 2009.

اهد المدارية المترجمة، بيروت، لينان، من تحمد بدوي، للنظمة العربية للترجمة، بيروت، لينان، وورد غيرتر، تأويل الثقافات، من تحمد بدوي، للنظمة العربية للترجمة، بيروت، لينان، مار 2009.

76. مكل ج. سائدل، الذيرالية وحدود العدالة، ت: محمد هناد، المنظمة العربية المترجمة، بروت، لبمان، ط1، 2009.

77 مارك جبيبية، ما الحمالية؟، ت: شريل داغر، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لينان، ط1، 2009،

78 (يحموعة من المؤلفين)، الحداثة الفلسفية: تصوص مختارة، إعداد وترجمة: محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط1، 2009.

79 ميشال بوتور، بحوث في الرواية الحديدة، ت: فريد أنطوليوس، منشورات عويدات، يووت، لينان/ باريس، فرنسا، ط2، 1982.

80 هنري برغسون، الطاقة الروحية، ت: علي مقلد، محد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط2، 2006.

#### رابعا: المراجع الفرنسية:

- 81 Hendrik Van et autres, Dictionnaire des termes littéraires, Honoré champion éditeur, Paris, 2005.
- 82. Jean-Yves Lacroix. Utopie et philisiphie, Bordas, Paris, France, 2004.
- 83. Mayrice Blanchot, l'espace littéraire, idées n r f, Gallimard, ParisK 1955.
- 84. Maurice Blanchot, l'espace Littéraire, Gallimard, 1955
- 85. Raymond Boudon et Dictionaire de sociologie. Larousse, Paris, France. 2005



### الفهرس الفصل الأول: الرمكان ومكوناته 2 show where you 17 3000 page 300 32 Shell repended 49 الما معهوم لريكان الفصل الثاني: الزمكان عند (بدر شاكر السياب) 61 الولا ومكان النحرية 550 JIS 100 87 تانيا: الرمكان الناريخي 94 وإها المكان الديني 101 علماء الومكان الأسطوري القصل الثالث: الزمكان عند (عزالدين المناصرة) 111 ارد: رسکان انحیه 123 الهاد وحكان الذكرين. 132 ثالثا: الرمكان الناريحي 140 وابعا الزمكان الدين 148 حامسا: الزمكان الأسطوري 155 الحلاصة 159 قائمة المصادر والمراجع

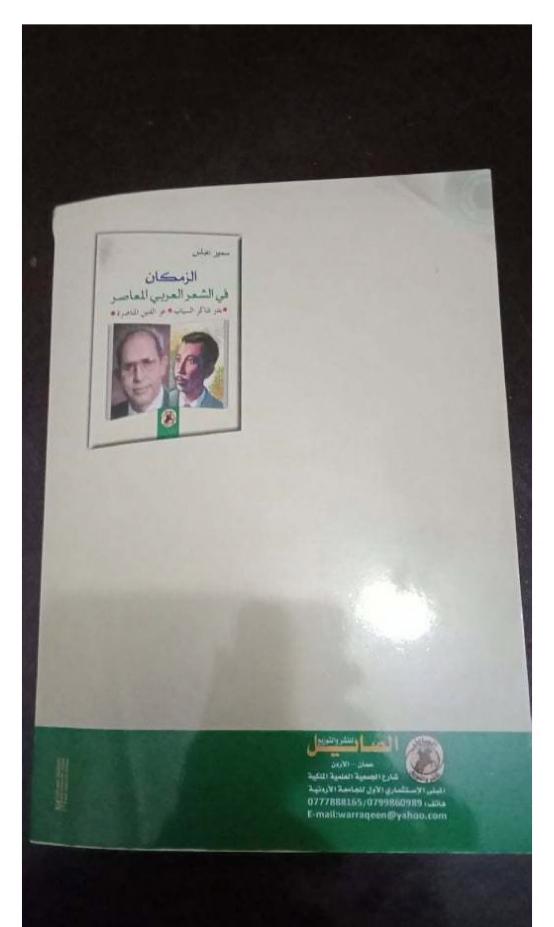